د.سليمان عبدالواحديوسف إبراهيم

# المخ وصعوبات التعلم

رؤية في إطار علم النفس العصبي المعرفي







WWW.BOOKS4ALL.NET

https://twitter.com/SourAlAzbakya

https://www.facebook.com/books4all.net



## المخ وصعوبات التعلم

رؤية في إطار علم النفس العصبي المعرفي

#### تأليف

سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم

كلية التربية - جامعة قناة السويس عضو رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية (رائم) عضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية عضو الجمعية المصرية لعلم المراهقة عضو الجمعية العالمية للصحة النفسية



#### بطاقة فهرسة

فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية ، إدارة الشنون الفنية .

عبد الواحد ، سليمان

المخ وصعوبات التعلم/سليمان عبد الواحد. - ط١. -

القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية ، ٢٠٠٧.

۲٤٧ ص ،۲۱× ۲٤ سـم

١- التأخر الدراسي

أ ـ العنوان

رقم الإيداع: ١٨٦٥٠

ردمك : ٧- ٢٢٦٢ ـ ٥٠ - ٩٧٧ تصنيف ديوى : ٣٧١,٩٢٦

المطبعة: محمد عبد الكريم حسان

الناشر: مكتبة الانجلو المصرية

١٦٥ شارع محمد فريد

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ت: ۲۹۱۱٤۳۳ (۲۰۲) ؛ ف: ۱۹۱۲۲۳۳ (۲۰۲)

E-mail: angloebs@anglo-egyptian.com Website: www.anglo-egyptian.com

#### المحتويات

| ٧          | قدمة                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|            | الفصل الأول                                                                             |
|            | أنماط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين بالمخ                                           |
| ۱٥         | قدمة                                                                                    |
| بيرا       | ١ - نظرة عامة على الجهاز العصبي                                                         |
|            | <ul> <li>١ - نظرة عامة على الجهاز العصبي</li> <li>٢ - النصفان الكرويان بالمخ</li> </ul> |
| me         | ۳ – وظائف النصفين الكرويين للمخ بر www.b.o.o.k.s.4 ntt                                  |
| 4 £        | ٤ - النظريات الخاصة بتفسير أنماط معالجة التعطومات                                       |
| 41         | ه – العلاقة بين النصفين الكرويين والسلوك                                                |
| <b>Y</b> V | ٣ - مفهوم أنماط معالجة المعلومات والدراسات السابقة المرتبطة به                          |
| 44         | ٧ - أساليب وطرق دراسة أنماط معالجة المعلومات                                            |
|            | ٨ - العملية التطيمية وتنمية نمط معالجة المعلومات الأيسر لدى العاديين                    |
| ٣٢         | والنمط الأيمن لذوى صعوبات التعلم والمتفوقين ذوى صعوبات التعلم                           |
| ۲ ٤        | ٩ - النظرة التكاملية لوظائف النصفين الكرويين بالمخ                                      |
| ٣٨         | ١٠ - أهمية نمط معالجة المعلومات المتكامل في عملية التعلم                                |
|            | ١١- إمكانية تنمية نمط معالجة المعلومات المتكامل من خلال تعديل                           |
| 44         | أنماط معالجة المعلومات نحو التكامل                                                      |
| ٤١         | ١٢- أنماط معالجة المعلومات وعلاقتها بالتحصيل الدراسي                                    |
|            | ١٣ - الفروق بين الجنسين في أنماط معالجة المعلومات والدراسات                             |
| £ Y        | السابقة المرتبطة                                                                        |
|            | الفصل الثاني                                                                            |
|            | صعوبات التعلم                                                                           |
| ٤٧         | مقدمة                                                                                   |
| ٤٧         | ١ – التطور التاريخي لمجال صعوبات التعلم                                                 |
| ٤٩         | ٧ – مفهوم صعوبات التعلم                                                                 |
| ٥٩         | ٣- الفرق بين مفهوم صعوبات التعلم والمفاهيم الأخرى المتصلة بالتعلم                       |

| ىلم ـــ | ـــــ ع ـــــــ المخ وصعوبات الت                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| ·       |                                                                      |
| ٦١      | ٤ - مدى انتشار صعوبات التعلم والدراسات السابقة المرتبطة بها          |
| 7 4     | ه – تصنیفات صعوبات التعلم                                            |
| 70      | ٦ - الأسباب والعوامل المساهمة في صعوبات التعلم                       |
| 79      | ٧ - المداخل والنماذج النظرية المفسرة لصعوبات التعلم                  |
| ١       | ٨ - خصائص التلاميذ نوى صعوبات التعلم والدراسات السابقة المرتبطة بها. |
| 1.8     | ٩ - محكات تحديد وتشخيص التلاميذ ذوى صعوبات التعلم                    |
| 111     | ١٠- الأساليب والاستراتيجيات التربوية المستخدمة في علاج صعوبات التعام |
|         | الفصل الثالث                                                         |
|         | أنماط معالجة المعلومات وصعوبات التعلم                                |
| 117     | العلاقة بين أنماط معالجة المعلومات وصعوبات التعلم                    |
|         | الفصل الرابع                                                         |
|         | المتفوقين ذوى صعوبات التعلم                                          |
| 140     | مقدمة                                                                |
| ١٢٦     | ١ – تعريف المتفوقين ذوى صعوبات التعلم                                |
| 1 7 7   | ٢ - تصنيف المتفوقين ذوى صعوبات التعلم                                |
| 1 4 A   | ٣- خصائص المتفوقين ذوى صعوبات التعلم                                 |
| ۱۳.     | ٤ - محكات تحديد وتشخيص التلاميذ المتفوقين ذوى صعوبات التعلم          |
| 1 77    | ٥- البرامج التربوية الخاصة بالمتفوقين ذوى صعوبات التعلم              |
|         | الفصل الخامس                                                         |
|         | البحث التطبيقي ونتائجه                                               |
| 149     | مقدمة                                                                |
| 1 2 7   | مشكلة البحث                                                          |
| 100     | أهداف البحث                                                          |
| 100     | أهمية البحث                                                          |
| 107     | فروض البحث                                                           |
| 104     | مصطلحات البحث                                                        |
| 109     | الطريقة والإجراءات                                                   |
| 109     | أولاً: عدلة البحث                                                    |

| - 0   | المحتويات المحتويات                           |
|-------|-----------------------------------------------|
| 171   | ثانياً: أدوات البحث                           |
| 1 / £ | ثالثاً: خطوات البحث                           |
| 1 / V | رابعاً: الأساليب الإحصائية المستخدمة في البحث |
| 1 / Y | خامساً: نتائج البحث وتفسيرها                  |
| 1 / 1 | أ – نتائج البحث وتفسيرها                      |
| ١٨٧   | ١ – نتائج الفرض الأول وتفسيرها                |
| 141   | ٢- نتائج الفرض الثاني وتفسيرها                |
| 194   | ٣– نتائج الفرض الثالث وتفسيرها                |
| 197   | ٤ – نتائج الفرض الرابع وتفسيرها               |
| 197   | ب- التوصيات والبحوث المقترحة                  |
| 144   | ١ - التوصيات                                  |
| 7 . 1 | ٧- البحوث المقترحة                            |
|       |                                               |
| Y • • | المراجع                                       |
| ۲.0   | أولاً: المراجع العربية                        |
| 741   | ثانياً: المراجع الأجنبية                      |

الحمد لله الدي بذكره تطمئن القلوب وتغفر الذنوب وتنفرج الكروب وتنتظم السدروب وتفتح أبواب السماء لكل مكروب. الحمد لله الذي أعان ووفق فله سبحانه وتعالى أسجد حمداً وأسبح ذكراً وأستغفر ذنباً وأشكر نعماً على ما منحنى إياه من صحير وعلى توفيقه لي في إنجاز هذا العمل العلمي المتواضع الذي أتقدم به راجيا وجهه الكريم عسي أن يكون إسهاماً في المسيرة العلمية لعلم النفس المصري والعربي، وأصلى وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير وشفيعنا يوم الدين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين ..

يعيش العالم اليوم عصر النقدم العلمي، عصر العلم والتكنولوجيا، عصر ثورة المعلومات، عصر التجديد والتغير السريع، يواجه فيه الفرد مواقف جديدة، ومشكلات لم يتعرض لها من قبل، وذلك يتطلب أن يكون الفرد قادراً على التفكير بأكثر من طريقة وفي أكثر من اتجاه، بحيث يتمكن من مواجهة ما يصادفه من مشكلات والعمل على حلها. ولما كان المجتمع يحوى فئات مختلفة، منها العاديين وذوى صعوبات التعلم، فلابد من مد يد العون لهؤلاء الأفراد حتى يمكن تفجير الطاقات الكامنة لديهم والاستفادة منها في مواجهة التحدي العلمي والتكنولوجي وثورة المعلومات والتجديد والتغير السريع الذي يغزو العالم الآن. وهذا يتطلب أن يستخدم الفرد كل قدراته العقلية أي وظائف نصفى المخ بطريقة متكاملة.

ولقد بدأ علم النفس وعلم الأعصاب يزاحمان الفلسفة في دراسة عمليات المعرفة من خلال استكشاف الأسس البيولوجية والعصبية للعمليات النفسية والعقلية المعرفية، وإن كانت كتابات علم النفس المعرفي - أحياناً - تتخذ من دراسات علم النفس العصبي والفسيولوجي معيناً تستقى منه مواردها. فإذا كان علم النفس العصبي والفسيولوجي يبحث في البني العصبية للمخ فإن علم النفس المعرفي يبحث في وظيفة تلك البني العصبية.

وينتمى موضوع هذا الكتاب إلى أحد فروع علم النفس الهامة ألا وهو علم السنفس العصبي المعرفي، ذلك العلم الذي يربط بين السلوك (متمثلاً في الجانب المعرفي) والجهاز العصبي المركزي (متمثلاً في وظائف النصفين الكرويين للمخ)، ونحن في هذا الكتاب نتحدث عن فئة الأفراد ذوى صعوبات التعلم، لأن تلك الفئة

تــزايدت بصــورة درامية خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي، وبات مجال صعوبات التعلم واحداً من أكثر المجالات التربوية والنفسية استقطاباً للاهتمام الإنساني.

والكـــتاب الـــذي أقدمه بين يدي القرّاء والباحثين وطلبة الدراسات العليا سواء المتخصصين في مجال صعوبات التعلم أم غير المتخصصين (والذي أعتبره إبني الأول) هو قائم على موضوع الإنتاج العلمي الذي تقدم به مؤلف الكتاب لنيل درجة الماجستير في التربية - تخصص علم النفس التربوي عام (٢٠٠٥) من كلية التربية بالإسماعيلية - جامعة قناة السويس بعنوان: "أنماط معالجة المعلومات لذوى صعوبات تعلم مادة العلوم في إطار نموذج التخصص الوظيفي للنصفين الكرويين بالمخ لتلاميذ المرحلة الإعدادية"، وفي أثناء مناقشة هذا الإنتاج العلمي أوصت لجنة المناقشة والحكم بطبعه على نفقة الجامعة مع تداوله بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات ذات العلاقه، كما حصل هذا الانتاج العلمي على جائزة الأستاذ/ هشام ممدوح الكناني لأفضل بحث من البحوث المتميزة المقدمة من شباب علماء النفس المقدمة إلى المؤتمر السنوي الثانى والعشرون لعلم النفس في مصر والرابع عشر العربى لعلم النفس والذي نظمته الجمعية المصرية للدراسات النفسية بالاشتراك مع قسم علم النفس التعليمي - بكلية التربية - جامعة الأزهر الشريف فـــى الفترة من ٣٠ يناير إلى ١ فبراير ٢٠٠٦م – ومع الإلحاح في طلب نشر هذا العمل العلمي المتواضع من كثير من أساتذة مؤلف الكتاب لكونه نتاج جديد من نوعه في مجال صعوبات التعلم نابع من مجال حديث في علم النفس ألا وهو علم النفس العصبي المعرفي رأى مؤلف الكتاب الاستجابة بنشره بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات - لكي يقدم في صورة كتاب يستفيد منه جميع الباحثين وطلبة الدراسات العليا والمربيين والعاملين في مجال صعوبات التعلم.

ولما كان علم النفس العصبي المعرفي هو ذلك العلم الذي يربط بين السلوك (متمثلاً في وظائف المعرفي) والجهاز العصبي المركزي (متمثلاً في وظائف النصفين الكروبين للمخ)، ونحن في هذا الكتاب نتحدث عن فئة الأفراد ذوى صعوبات التعلم، فقد جاء هذا الكتاب ليتضمن العديد من الفصول تمثلت في:

الفصل الأول: أنماط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين بالمخ.

الفصل الثاتى: صعوبات التعلم.

الفصل الثالث: أنماط معالجة المعلومات وصعوبات التعلم.

الفصل الرابع: المتفوقين ذوى صعوبات التعلم.

الفصل الخامس: البحث التطبيقي ونتائجه.

وبعد فإنني أرى لزاماً على أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم النقدير والعرفان الى كل من ساهم معي في إخراج هذا العمل المتواضع إلى حيز الوجود.

وعرفاناً منى بالجميل أتوجه بوافر شكري وعظيم امتناني إلى أستاذي الجليل الأستاذ الدكتور/ نبيل عيد رجب الزهار أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية بالإسماعيلية – جامعة قاة السويس، وعميد عمداء كليات التربية بجامعة قناة السويس وعميد كلية التربية – جامعة ٦ أكتوبر، وسفير المجلس الدولي لعلماء علم السنفس في مصر، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلم المراهقة، والذي سيظل سيادته علامة بارزة في مستقبلي العلمي، فقد فتح لي مكتبه ومكتبته وقبل ذلك قلبه وشملني بحسن رعايته وعظيم قلبه، ونقل إلى بتواضع العالم عصارة خبرته الكبيرة في مجال البحوث التربوية والنفسية بموضوعية هادئة وعلمية مستزنة، فكان أستاذاً مرشداً وناصحاً أميناً ذا صدر رحب وتواضع جم، وأعطاني مسن وقته وعلمه وجهده ما يجعلني عاجزاً عن أن أوفيه حقه، وقد حباني الله عز وجل بأن كنت وسأظل واحداً من تلاميذ مدرسته الشامخة وعلمه الغزير، ومهما قلب وشكرت فسوف تقف كلماتي عاجزة عن تصوير بياني مقصرة عن تسجيل عرفانسي لسيادته وفاءً بحقه على واعترافاً بفضله لدى ... رعاه الله وو هبه الصحة والسعادة وطول العمر لينعم بخلقه الرفيع وعلمه النافع وإرشاده القويم.

وبكل معاني الإجلال والتقدير والاعتراف بالفضل أتقدم بجزيل شكري وعظيم تقديري إلى أستاذتي الدكتورة/ نجلاء عبد الله إبراهيم مدرس علم النفس التربوي بكلية التربية بالإسماعيلية – جامعة قناة السويس والتي شرفت بالتلمذة على يديها، والتي كانت لتوجيهات سيادتها البناءة وآرائها السديدة خير معين لي، لذا أتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يجزيها عنى خير الجزاء وأن يوفقها ويحقق لها كل ما ترجوه.

أما أخي وأستاذي الدكتور/ طارق على محمود مدرس علم النفس التربوي بكلية التربية بالإسماعيلية – جامعة قناة السويس فلم ألمس منه إلا أدباً جماً يبعث على الخجل، وعلماً ينم عن قريحة توشمت بعلم فياض، إذ كانت تخرج من فيه أرق الكلمات وهو يوجهني وأطيب العبارات وهو يناقشني، فهو أستاذي الذي ترفق بي في موضع جهلي ورفع عثرتي وشد الله به أزرى، فله من الشكر خالصه ومن التقدير أعزه وأجمله وأكمله.

ولعلى أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الوفير إلى أستاذي العالم الجليل الأستاذ الدكتور/ محمود فتحي عكاشة أستاذ ورئيس قسم علم النفس النربوي وعميد كلية التربسية بدمنهور الأسبق جامعة الإسكندرية والذي شرقني وأسعدني رعايته لي، فكان نعم الأستاذ ونعم العالم الجليل الذي يلجأ إليه طلاب العلم، فلسيادته منى أسمى آيات الشكر والتقدير، وإلله أسأل أن يجزيه عنى خير الجزاء.

وإنه لمن دواعي سروري أن أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى أستاذي الأستاذ الدكتور/ فوري عزت على أستاذ علم النفس التربوي ورئيس قسم علم السنفس التربوي ووكيل كلية التربية بالسويس الأسبق - جامعة قناة السويس الذي يعشق القيم الستربوية فهو صاحب قلب كبير، وأخلاق طيبة، احتواني وغمرني بعطفه وحبه، فلم يغلق باب مكتبه يوماً في وجه أي باحث، رغم كثرة مشاغله، فمهما قدمت من شكر وتقدير أظل عاجزاً عن الوفاء بحقه، فلسيادته منى خالص التقدير والعرفان.

أما أستاذي ومعلمي العالم الجليل الأستاذ الدكتور/ أحمد أحمد عواد أستاذ علم السنفس الستربوي والتربية الخاصة ووكيل كلية التربية بالعريش لشئون الدراسات العليا والسبحوث – جامعة قيناة السويس، ذلك الرجل الرائد والخبير في مجال صعوبات الستعلم في مصر والعالم العربي، فلسيادته منى أسمى آيات الشكر والعرفان.

كما أتقدم بخاص شكرى واحترامى وتقديرى إلى أستاذي ومعلمى وقدوتى العلمية الأستاذ الدكتور/ السيد عبد الحميد سليمان أستاذ علم نفس/ صعوبات التعلم المشارك بكليتي التربية بجامعتى حلوان والملك خالد بن عبد العزيز والخبير في مجال صعوبات التعلم في مصر والعالم العربي أيضاً، والذي علمني وجعلني أهتم بمجال صعوبات التعلم، فمهما أوتيت من فصاحة لسان وشدة بيان فلا أستطيع أن أوفيه جازءاً من حقه إذ امتدت يده نحوي بكل أنواع المساعدة والعون التي تفوق طاقة بشر إلا طاقة من شملهم أدب السماء ولفهم خلق العلماء وغمرهم حنان الآباء، والله إذ أدعوه مستخيراً ومستجيراً بكل مجرحة من دعاء وبكل محرجة من توسل أن يهبه الله ستراً جميلاً في الدنيا والآخرة وأن يجزيه عنى خير الجزاء.

وإنه لمن دواعي العرفان بالجميل أن أتقدم بخالص شكري واعتزازي إلى أستاذي الفاضل الدكتور/ عبد الناصر السيد عامر مدرس القياس والتقويم بقسم علم السنفس التربوي بكلية التربية بالإسماعيلية – جامعة قناة السويس على دعمه الدائم ومؤازرته لى، جزاه الله عنى خير الجزاء وحفظه للعلم وطلابه.

وإنه لمن دواعي العرفان بالجميل أيضاً أن أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى كل أساتنتي الأجلاء الذين تتلمذت على يديهم وتعلمت منهم وأخص بالذكر منهم: أد/ جابر عبد الحميد، أد/ آمال صادق، أد/ سيد أحمد عثمان، أد/ صلاح مراد، أد/ على ماهر، أد/ عبد الوهاب كامل، أد/ مصرى حنورة، أد/ سلوى عبد الباقي، أد/ فتحي الزيات، أد/ إمام مصطفى، أد/ صلاح الدين الشريف، أد/ محمد الديب، أد/ السيد أبو شعيشع أد/ عبد الفتاح إدريس، أد/ عادل عبد الله، أد/ سهير محفوظ، أد/ عبد الباسط خضر، أد/ خيري المغازى، أد/ محمد رياض، أد/ جمال تفاحة، أد/ عبد الباسط خضر، أد/ عبد الحميد رجيعة، أد/ السيد مطحنة، أد/ السيد صقر، أدر إبر اهيم بغدادى، د/ صلاح عبد الله، د/ ضياء الدين عبدا لهادى، د/ أحمد كمال، د/ وليد خليفة، د/ مراد عيسى، د/ محمد النوبي، د/ محمد شعبان، د/ منتصر صلاح، د/ وليد خليفة، د/ مراد عيسى، د/ محمد النوبي، د/ محمد شعبان، د/ أحمد عبدالله، د/ هويدا د/ ماجد عثمان، د/ ربيع شعبان، د/ وليد أبو المعاطى، د/ أحمد عبدالله، د/ هويدا غنية، أ/ إبر اهيم موسى (دليل)، أ/ جلال عفيفى، أ/ عبد الواحد فتحى، أ/ أحمد أبواليها، أ/ سعدية عبدالدايم، وأ/ زكى عزيز. على مد يد العون لي طوال فترة أبواليها، أ/ سعدية عبدالدايم، وأ/ زكى عزيز. على مد يد العون لي طوال فترة إعداد هذا العمل العلمى المتواضع، فجزاهم الله عنى خير الجزاء.

كما يطيب لي أن أنقدم بخالص شكري وتقديري إلى إخوتى وأصدقائى: أمد نصير وحدالله، محمد حمدى كبير، محمد حسن الجاويش وأحمد حسن الجاويش وأيمن والى ومحمد عمر ومحمد عطية على دعمهم الدائم لي فلهم منى كل الشكر والعرفان.

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأخت الفاضلة الأستاذة/ سعدية محمود مصطفى سكرتيرة الجمعية المصرية للدراسات النفسية بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية – جامعة عين شمس على كل ما قدمته لي من عون، كما يطيب لي أن أتقدم بخاص تقديري إلى الأخت الفاضلة الأستاذة/ كاميليا محمد طلحة سكرتيرة قسم علم النفس التربوي بكلية التربية – جامعة عين شمس وسكرتيرة اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين في علم النفس التربوي والصحة النفسية على ما قدمته لي من عون فجز اهما الله خير الجزاء.

كما يطيب لي أن أتقدم بخالص شكري وتقديري واحترامي إلى عائلة عبدالواحد وإلى أسرتى: (أمى وأبى وأخوتى: عبدالعزيز، ناعسة، محمد) (وزوجة أخسى: فاطمة وإبنها نصر) الذين تحملوا معي الكثير وشملوني برعايتهم وبركة دعائهم ورضاهم عنى مما كان له عظيم الأثر في إنجاز هذا العمل، فاللهم اجعلنى باراً بهم.

وبعد فالله أسأل أن يكون هذا العمل عملاً مقبولاً وأن أكون قد وفقت في تزويد المكتبة المصرية والعربية بمرجع في صعوبات التعلم وعلم النفس العصبي المعرفي، ذلك العلم الذي بدأ مجتمعنا العربي يدرك دوره وتأثيره الفعال في تنمية المجتمعات أفراداً وجماعات، فإن كنت قد وفقت فهذه منة من الله، وتوجيه أساتذتي، وإن كانت الأخرى فحسبي أنى وليد يحبوا على بساط البحث العلمي، وحسبي أيضاً صدق المحاولة، فإني لا أدعى العصمة لنفسي، ولا اكتمال لعملي، فالكمال لله وحده، والعصمة لرسله الكرام، (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) صدق الله العظيم.

المؤلف سليمان عبد الواحد يوسف التل الكبير – الإسماعيلية ۲۰۰7

1

الفصل الأول أنماط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين بالمخ

#### الفصلُ الأول أشاط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين بالمخ

#### مقدمة:

نتيجة للنمو المتزايد في البحوث والدراسات النفسية التي أجريت في مجالات علم النفس المختلفة، تعددت وتنوعت أساليب الدراسة ومجالاتها، وظهر العديد من المفاهيم والاتجاهات التي تحاول أن تتخذ من بعض المنطقات النظرية والتطبيقية أساساً لتقديم تفسيرات للسلوك الإنساني ودراسة الشخصية.

ويرى كثير من الباحثين في مجال علم النفس المعرفي أن من الضروري عند تناول الوظائف المعرفية الأخذ في الاعتبار النطور المتنامي في دراسات علم السنفس الفسيولوجي، حيث شهد مجال علم الأعصاب تطورا كبيرا وواكب ذلك الهنمام ملحوظ بدراسة العلاقة بين السلوك (متمثلا في الجانب المعرفي) والجهاز العصبي المركزي (متمثلا في وظائف النصفين الكرويين للمخ).

وفي مجال أنماط معالجة المعلومات تحديداً فقد أدى التقدم الملحوظ في كل من على ما المسيولوجي وكذلك الفسيولوجيا النفسية إلى تحديد الأماكن الخاصة بمراكز الستحكم العليا بالقشرة المخية، والتي كان من أهم نتائجها التوصل إلى أن كلاً من النصيف الكروي الأيمن والأيسر للمخ له نمطاً في معالجة المعلومات يتميز به عن الآخر (أحمد الجوهري، ١٩٩٧: ٢) وقد تم تقسيم هذه الأنماط إلى نمط أيمن يختص بمعالجة وتجهيز المعلومات غير اللفظية التي تعتمد على التصورة البصري المكاني والإدراك والقدرات الموسيقية والرسومات والصورة ونمط أيسر يختص بمعالجة وتجهيز المعلومات اللفظية والقدرات التحليلية والتعبيرية والمنطقية والجدلية (فاروق عبد الفتاح، ٢٠٠٤: ٩٢) بالإضافة إلى والتعبيرية والمنطقية والجدلية (فاروق عبد الفتاح، ٢٠٠٤: ٩٢) بالإضافة إلى ومواجهة المشكلات.

ويلعب نشاط نصفي المخ دوراً أساسياً في التعامل مع المعلومات ومعالجتها وتجهيزها وفي تكوين الأفكار واستدعاء المعارف وتفهم الأشياء وتحقيق نوع من التفكير المترابط السليم (محمد عباس، ٢٠٠٠: ١١)، كما يمثل النصفان الكرويان الجيزء الأكبر من تركيب المخ، لذلك فإنه من الأهمية بمكان عند دراسة أنماط معالجة المعلومات المرتبطة بنصفى المخ، أن نكون على دراية بكل من التركيب

العام للجهاز العصبي بصفة عامة، والنصفين الكرويين للمخ بصفة خاصة، حتى يمكن للقارئ فهم وظيفة المخ ونصفيه الكرويين في عملية تجهيز ومعالجة معالجة المعلومات، وفيما يلى سوف نقدم فكرة موجزة عن ذلك.

#### ١- نظرة عامة على الجهاز العصبي :

تعتبر الخلية العصبية بمثابة وحدة بناء الجهاز العصبي، وتختلف الخلايا العصبية في الشكل والحجم حسب الوظائف التي تؤديها، ويتكون الجهاز العصبي من بلايين الخلايا العصبية، ويوجد بين عظام الجمجمة التي تحيط بالمخ. (محمد عبدا لهادي، ٢٠٠٣: ٢٩١-١٢٩)

ويعد المخ أكبر أجزاء الجهاز العصبي وأكثرها أهمية، حيث يلعب دوراً بارزاً في كثير من الوظائف النفسية والفسيولوجية والجوانب السلوكية المتعددة التي يقوم بها الإنسان، ويمكن توضيح مكونات الجهاز العصبي بالشكل التوضيحي التالى:

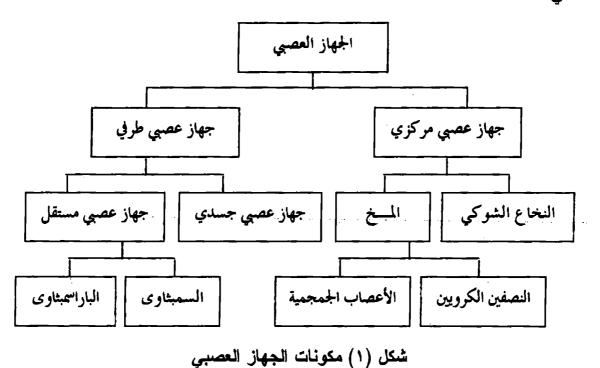

ويرتبط البحث في مجال أنماط معالجة المعلومات ارتباطاً مباشراً بالجهاز العصبي المركزي وبالتحديد بالنصفين الكرويين بالمخ، لذا فسوف نستعرض النصفين الكرويين بشيء من التفصيل.

#### ٢- النصفان الكرويان بالمغ:

يمـــثل المــخ الإنسـاني أكبر عضو عصبي في الجسم ويملأ فراغ الجمجمة، ويتركــب مــن خلايا عصبية كثيرة الفروع، وألياف عصبية يرتبط بعضها ببعض بواسطة نسيج ضام من نوع خاص.

فإذا نظرنا إلى المخ من أعلى نري شرخاً عميقاً يقسم المخ إلى نصفين متماثلين تقريباً يسميان النصفان الكرويان Hemispheres، ولكل نصف وظيفة مستقلة. فالنصف الأيمن يتولى إدارة وتحريك النصف الأيسر من الجسم. أما النصف الأيسر فيتولى إدارة النصف الأيمن من الجسم (عبد الستار إبراهيم، رضوى إبراهيم، ٣٠٠٠: ١٢٦)، ولكل من النصفين الكرويين للمخ طريقته في توظيف القدرات العقلية وتفاعلها مع نمطه المفضل للتعلم والتفكير. (أنور عبد الغفار، ٢٠٠٣: ٢٧٢ - ٢٧٣)

ويشـخل النصفان الكرويان الجزء العلوي من فراغ العلبة المخية، وهما جسم كـروي كبـير يظهر بسطحه جزء عميق يقسمه إلى نصفي كرة انقساماً غير تام. (راوية محمود، ٢٠٠١: ٣٢)

وياتكون نصفا كرة المخ كسائر أجزاء الجهاز العصبي من المادة الرمادية والمادة البيضاء، وتحوى المادة الرمادية الخلايا العصبية وتكون قريبة من السلطح مكونه ما يسمى لحاء أو قشرة المخ، ويعزى إلى نموها العظيم في الإنسان تميزه عن غيره من الكائنات في الذكاء والقدرات والملكات العقلية. (أحمد عكاشة، ٢٠٠٥: ٤١)

وينقسم النصفان الكرويان إلى أربعة أقسام رئيسية تسمي الفصوص Lobes وتفصل بينهما شقوق وهي:

الفص الجبهي Frontal، والجداري Parictal، والصدغي Frontal، والصدغي Temporal، والخلفي أو القفوي Occipital، وهذه الفصوص ليست وحدات متمايزة ولكنها مناطق تشريحية يختص كل منها بوظائف محددة ولكنها متفاعلة ومتكاملة. (محمد حسانين، مجدي الشحات، ٢٠٠٢: ٥٥)

#### أ – الفص الجبهي Frontal Lobe:

وهـو يلعـب دوراً ذا أهمـية خاصة في الأنشطة العقلية العليا مثل استنباط الخطط وتجهيز الذكريات، بالإضافة إلى إدراك بعض الأحاسيس وكذلك العواطف (سـالم إمحمد، ١٩٩٥: ١٨)، وتضيف أمل الذوة (٢٠٠٣: ٣٧) أن الفص الجبهي يستخدم في التخطيط والتنفيذ والتحكم في الحركة.

وتدل أبحاث كوجينس (Coggins, 2002: 46) على أن تلف هذه المناطق وخاصة في النصف الكروي الأيسر يكون مصحوباً بخلل في عمليات التذكر والكلام والعمليات المعرفية.

#### ب- الفص الجداري Parictal Lobe:

يشير فتحي الزيات (١٩٩٨ ب: ١٠٦ - ١٠٧) إلى أن الفص الجداري يختص بتجهيز ومعالجة المعلومات الواردة عن طريق الحواس الجسدية كالجلد والعضيلات، ويضيف جمال مثقال (٢٠٠٠: ٣٦) أن التلف في الفص الجداري يؤدى إلى ضعف القدرة على التعرف على الأشياء عن طريق اللمس.

ويذكر كليفيرى (Claverie, 2001: 259) أن الفص الجدارى يقوم بدور هام في المثير من المثير المثير المثير من المثير من منطقة لأخرى.

#### جـ الفص الصدغي Temporal Lobe:

وهـو فص المخ الجانبي الذي يقع أسفل فتحة سولفيوس Sylvius التي تساعد الجهاز السمعي في أدائه لوظيفته (كمال سيسالم، ٢٠٠٢: ٣٧١)، ويذكر أحمد فائق (٣٧١: ٣٠) أن الفـص الصـدغي به مناطق الترابط التي تسمح بالتعرف على الوجوه.

#### د - الفص الخلفي أو القفوي Occiptal Lobe:

وهـو مركـز حاسـة البصر حيث يستقبل الصور التي تلتقطها العين وتقوم بإدراكها وتقديـرها وتقويمها (سامي عبد القوى، ١٩٩٥: ٥٥)، وبما أن هذه المنقطة مسـئولة عـن تحلـيل الأبصار، فإنها غالباً ما تدعى بالقشرة البصرية. (عبد الرحمن عدس، محى الدين توق، ١٩٩٨: ٥٦)

ويشير أحمد عكاشة (٢٠٠٠: ٢٥) إلى أن الوظيفة الأساسية للفص الخلفي أو القفوى هي تحليل المثيرات البصرية لتترجم الرؤية وإصابة تلك المناطق قد يؤثر على طبيعة العمليات العقلية العليا.

ومن شم فإن حدوث أي خلل في وظائف أحد هذه الفصوص الأربعة فإن المعلومات التي تعالجها يمكن أن تصبح مشوشة وغير واضحة، وبالتالي فإن انتباه

الفرد سوف بصبح مضطرباً مما يؤدى إلى اضطراب في الوظائف الادراكية والمعرفية والدراسية لدى المتعلم مما يؤدى إلى صعوبات في التعلم.

ورغم أن نصفي المخ متشابهان إلى حد كبير من الناحية الشكلية، ولكنهما يختلفان بشكل جوهري في تركيبهما ومن ثم في وظائفهما، فالنصف الأيمن من المخالمخ يسيطر على حركة النصف الأيسر من الجسم، والنصف الأيسر من المخيسيطر على حركة النصف الأيمن من الجسم. (سامي عبد القوى، ٢٠٠١)

وبعد استعراض تركيب المخ ونصفيه الكرويين والفصوص الأربعة لكل نصف، يطرح مؤلف الكتاب تساؤل وهو: هل مخ الإنسان يتكون من نصفين متماثلين، أم مختلفين في الوظيفة؟

تشــير الأدلــة فــي أدبيات هذا المجال على أن المخ يتكون من نصفين غير متماثلين في الوظيفة وهذا ما سنوضحه في العنصر التالي.

#### ٣- وظائف النصفين الكرويين للمخ:

أظهرت العديد من الدراسات التي قامت على كل من الأفراد العاديين وغير العاديين عدم التماثل بين نصفي المخ في الوظائف العقلية (محمد أمين، ١٩٩٨: ٥٥)، فالنصف الأيسر يُعرف بأنه لفظي تحليلي يهتم بالتفكير المنطقي والرياضي والسببي، أما النصف الكروي الأيمن فهو مركز الوظائف العقلية العليا الخاصة بالحدس والانفعال والإبداع واستخدام الخيال والمواد غير اللفظية المصورة والمركبة. (يوسف عبد الفتاح، ١٩٩٥: ١٤)

وإذا كان النصفان الكرويان يقومان بوظائف مختلفة، فليس من الإنصاف أن نقـول أنها وظائف مطلقة لكل منها، فهناك وظائف يقوم بها أحد النصفين بصورة أفضل من النصف الآخر (محمود عكاشة، ١٩٨٦: ٤٩٧)، ويؤيد علماء نفس اللغة المحدثين وجهة النظر التي تقترح بأن نصفي كرتي المخ يختلفان في نمط معالجة المعلومات الواردة للمخ، وأن نصف الكرة المخية الأيمن يقوم ببعض الإجراءات التي تخـتلف وتكمل الإجراءات التي يقوم بها نصف الكرة المخية الأيسر (فيصل الزراد، ١٩٩٠: ١٣٥)، ويستخدم مفهوم السيطرة Dominance للتعبير عن تقسيم العمل بين النصفين الكروبين للمخ.

وفي هذا الإطار بذكر صيلاح مراد (١٩٨٨: ٥ - ٧) أن تورانس (Torrance, 1981) قد وضع قائمة بوظائف النصفين الكروبين بناء على نتائج الدراسات السابقة في هذا المجال كالتالي:

جدول (۱) وظائف النصفين الكرويين لتورانس (Torrance, 1981)

| (10110100) 1701/ 0                  |     | 0,,,,,                               |     |
|-------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| وظائف النصف الكروي الأيسر للمخ      | م   | وظائف النصف الكروي الأيمن للمخ       | م   |
| القراءة للتفاصيل.                   | ۱.  | القراءة للأفكار الرئيسية.            | ۱.  |
| البحث عما هو مؤكد أو حقيقة.         | ۲.  | البحث عن الاختصاصات غير المؤكدة.     | ۲.  |
| استرجاع الأسماء والكلمات.           | ٦.  | تذكر الصور والخيالات.                | ٦.  |
| التفكير المنطقي.                    | ٤.  | التفكير الحدسي،                      | ٤.  |
| التوصل التبؤات بطريقة منظمة.        | ٥.  | التنبؤ عن طريق الحدس،                | ٥.  |
| التعامل مع شيء واحد في وقت واحد.    | ٦,  | التعامل مع عدة أشياء في وقت واحد.    | ٦.  |
| الاستنتاج بطريقة استدلالية.         | .Υ  | الاستنصار الفجائي.                   | ٧.  |
| الضبط والنظام في التجريب.           | ۸.  | عدم الثبات في التجريب.               | ۸.  |
| الكتابة غير الخيالية.               | .٩  | الكتابة الخيالية.                    | .٩  |
| حضور الذهن دائماً.                  | ٠١. | شرود الذهن أحياناً.                  | ٠١. |
| سماع الشرح اللفظي ونتظيمه في خطوات. | .11 | مشاهدة الشيء ثم محاولة القيام به.    | .11 |
| تذكر الحقائق المتعلمة فقط.          | ۱۲. | تذكر الحقائق المتعلمة مما يدور حوله. | .17 |
| تجميع الأشياء.                      | .17 | الإبداع وتحسين الهوليات.             | .17 |
| الرهان على ما هو أكيد.              | ١٤. | حب التخمين.                          | .1٤ |
| تنطيم الأشياء في نسلسل زمني أو حجمي | .10 | تنظيم الأشياء لنوضيح العلاقات بينها. | ١٥. |
| أو حسب الأهمية.                     |     |                                      |     |
| شرح المشاعر بلغة مباشرة وواضحة.     | ۱۲. | شرح المشاعر عن طريق الشعر            | .17 |
|                                     |     | والغناء والموسيقى.                   |     |
| تذكر المعلومات اللفظية.             |     | نذكر الأصوات والنغمات.               |     |
| تحسين الأشياء والأساليب.            | ۸۱. | ابتكار الأشياء والأساليب.            | ۸۱. |
| النسخ وإكمال التفاصيل.              | .19 | وضع الخيالات والأفكار .              | .19 |
| حب الهدوء أثناء القراءة.            | ٠٢. | الاستماع للموسيقي أثناء القراءة.     | ٠٢. |
| التعلم عن طريق الوصف اللفظي.        | .71 | التعلم عن طريق العرض الأدائي.        | .٢١ |
| التعلم عن طريق الاستدلال المنطقي.   | .77 | التعلم التجريبي عن طريق الأداء.      | .77 |
| التخطيط الواقعي.                    | .77 | الخيال في التخطيط.                   | .7٣ |
| معرفة ما يجب عليه عمله.             | .75 | حب التعليمات غير المحددة.            | 37. |
|                                     |     |                                      |     |

| وظائف النصف الكروي الأيسر للمخ     | م   | وظائف النصف الكروي الأيمن للمخ   | م   |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| تحليل الأفكار.                     | ۰۲۰ | تركيب الأفكار.                   | ٥٢. |
| النحقق.                            | .۲٦ | وضع الاقتراحات.                  | ۲۲. |
| الاستجابة الإيجابية لما هو منطقي.  | .۲۷ | الاستجابة الموجبة لما هو وجداني. | .۲۷ |
| تعلم الجبر.                        | ۸۲. | تعلم الهندسة.                    | ۸۲. |
| استخدام اللغة المباشرة.            | .۲9 | استخدام الترادف والاستعارة.      | .۲۹ |
| التعلم عن طريق الفحص والتجريب.     | ۳.  | النعلم عن طريق البحث والاكتشاف.  | ٠٣٠ |
| نتظيم الأشياء المتعلمة.            | ۲۱. | تلخيص المعلومات المتعلمة.        | ۲۳. |
| تذكر الأسماء.                      | ۲۳. | تذكر الوجوه.                     | .47 |
| الوصف اللفظي للأشياء.              | .٣٣ | الاستنتاج وبناء النماذج.         | .٣٣ |
| الاعتماد على ما يقوله الآخرون.     | .77 | تفسير لغة الأجسام.               | ٤٣. |
| الدقة في القياس.                   | .70 | التقريب والتقدير .               | .٣0 |
| التفكير أنتاء الجلوس.              | ۳٦. | التفكير أثناء الاستلقاء.         | ۲٦. |
| استخدام الشيء المناسب الصحيح.      | ۲۷. | الاستتباط السريع.                | ۲۷. |
| عمل الأشياء المنطقية قولاً وفعلاً. | ۸۳. | قول وفعل الأشياء المرحة.         | ۸۳. |

هذا وقد قامت مكارثى وموريس (McCarthy & Morris, 1994: 7) بوضع قائمــة بوظــائف النصــفين الكرويين تبعاً لاختلاف أنماط معالجة المعلومات لدى المتعلمين في خمس مجموعات رئيسية كما في الجدول التالي:

جدول (٢) وظائف النصفين الكرويين لمكارثى وموريس (McCarthy & Morris, 1994)

|                                   | -      |    |                           |          |    |
|-----------------------------------|--------|----|---------------------------|----------|----|
| نمط معالجة المعلومات الأيسر بالمخ |        |    | جة المعلومات الأيمن بالمخ | نمط معال | م  |
| Sequential                        | تتابعي | ٠١ | Holistic                  | کلی      | ٠١ |
| Cognitive/ Reasoning              | معرفي  | ۲. | Affective/ Emotional      | عاطفي    | ۲. |
| Analytical                        | تحليلي | ۳. | Creative                  | إبداعي   | ۳. |
| Verbal                            | الفظي  | ٠٤ | Visual                    | بصري     | ٤. |
| Logical                           | منطقي  | .0 | Artistic                  | فني      | ۰. |

كما تذكر ليمان خالد (٢٠٠٥: ٢٦-٢٦) أن هيرمان (Herrman, 1995) قد وضع قائمة بخصائص كل نمط من أنماط معالجة المعلومات بناء على نتائج الأبحاث السابقة، وهو يوضح نمطي معالجة المعلومات الأيمن والأبسر ويقسم المنمط الأيمن إلى جزأين أيمن علوي (D)، أيمن سفلي (C)، بينما النمط الأيسر فيقسمه إلى أيسر علوي (A)، أيسر سفلي (B) كما يلي:

جدول (٣) خصائص كل نمط من أنماط معالجة المعلومات لهيرمان (Herrman, 1995)

| الأيسر العلوي (A)                    | الأيمن العلوي (D)                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| يتعلم من خلال:                       | يتعلم من خلال:                            |
| - اكتساب وتجميع الحقائق.             | - الاعتماد على البدايات والأفكار الأولية. |
| - التحليل المنطقي.                   | - اكتشاف الاحتمالات.                      |
| - التفكير من خلال الأفكار والمعطيات. | - تكوين مفاهيم.                           |
| - بناء الأمثلة.                      | - تركيب المحتوى.                          |
| الأيسر السفلي (B)                    | الأيمن السفلي (C)                         |
| ينعلم من خلال:                       | يتعلم من خلال:                            |
| ا – تنظيم وتركيب المحتوى.            | – الاستماع وتبادل الأفكار .               |
| ا – نقبيم واختبار النظريات.          | - تكامل الخبرات مع النفس.                 |
| - الممارسة.                          | - استغراق المشاعر.                        |
| - تطبيق المحتوى،                     | – النتاغم والمحتوى.                       |

وهناك إشارة إلى وجود فروق في تفضيل أحد النصفين الكروبين على الآخر في عملية تجهيز ومعالجة المعلومات، فقد كشفت نتائج العديد من الدرانسات في هذا المجال عن الوظائف العقلية المختلفة لكلا من النصفين الكروبين أحسن علام، ١٩٩٣ (١٥٨)، ولقد استطاع الباحثون في المجال التربوي والفسيولوجي تحديد وظائف نصفي المخ ومن هذه الدراسات: دراسة السيد أبو شعيشع (فوي النمط الأيمن (1988 والدني توصل من خلالها إلى تفوق ذوي اليد اليسرى (ذوي النمط الأيمن في معالجة المعلومات) في القدرات المكانية، وتفوق ذوي اليد اليمنى (ذوي النمط الأيسر في معالجة المعلومات) في القدرات اللغوية، ويضيف موزر وفرح Mozer) الأيسر في معالجة المعلومات) في القدرات اللغوية، ويضيف موزر وفرح Mozer) المواد اللفظية.

وقد توصل الفاش (Lavach, 1991: 218) إلى أن النصف الكروي الأيسر يعمل بكفاءة في عمليات التفكير التحليلي والمنطقي، أما النصف الأيمن فيبدو أكثر كفاءة في العمليات التي تتطلب التفكير التصوري والحدسي والانفعالي.

وتوصل هيليج (Hellige, 1994) إلى سيادة النصف الأيسر في التعرف على المحتوى اللفظي للجمل المسموعة وفي أداء المهام المكانية الخطية، بينما يسيطر النصف الأيمن في التعرف على نغمة الصوت والتمييز بين الأصوات من خلال نغماتها وأداء المهام البصرية لتعبيرات الوجه.

ويشير حمدي شاكر (١٩٩٥: ٧٨) أن روبنزين Rubenzen قد ذكر أن من وظائف النصف الكروي الأيمن للمخ القدرات المكانية والمصورة والتمييز الفني ولاستقلال في العمل وفهم حركات الجسم والعاطفة في المجال الفني، ويضيف محمد الديب (١٩٩١: ١٠٣) المدخل التكاملي لحل المشكلات وتفسير النماذج المصبورة المعقدة ويحتفظ بالنماذج المصورة كالتصميمات والرسومات الهندسية والقيام ببعض المهام الاستدلالية. ويوجز ممدوح صابر (١٩٩١: ١٩٤١) بأنه غير لفظيم كالنماذج الصوتية الغناء وسماع الموسيقي والتلحين والمظاهر الانفعالية الإبداعية وحركات العين اليسري، ويضيف زكريا الشربيني ويسرية صادق الإبداعية أنواع مختلفة من المعلومات في آن واحد.

ويرى مصري حنورة (١٩٩٨: ٢٤٩) أن من وظائف النصف الأيسر للمخ نشاطي التحليل والفهم، ويوجز عبد الرحمن عدس (١٩٩٨: ١١٤) أنه يركز على مجالات مثل الكلام، والتجريد، والمنطق، والقراءة، والرياضيات، ويضيف عمر الخليفة (٢٠٠٠: ٣٧ – ٣٨) أن النصف الأيسر مسئول عن معالجة المعلومات بطرق متتالية، وكذلك مسئول عن التذكر واللغة.

ويضيف شيريدان (54 - 52 : Sheridan, 2001) أن الأفراد المسيطر لديهم النصف الكروي الأيمن يتميزون بالطلاقة في الكتابة ويختار إلى المجالات الإنسانية والكلاسيكية، بينما يختار الأفراد المسيطر لديهم النصف الكروي الأيسر المجالات الكمية والعملية.

ومن العرض السابق يمكننا استنتاج أن الدراسات والتحليلات حول وظيفة كل نصمف من نصفي المخ الإنساني قد جاءت متسقة على حد كبير، ويمكن اعتبار أن المسخ وظيفة مزدوجة إلى حد ما حيث يشمل نظامين فرعيين مختلفين وظيفياً

في عملية معالجة وتجهيز المعلومات مما جعل البعض يعبر عن المخ: بالمخ الأيمن والمخ الأيسر.

واستناداً على نتائج الدراسات المتعلقة بوظائف النصفين الكروبين بالمخ برى مؤلف هذا الكتاب أن هناك اتفاق بين نتائج البحوث الحديثة في علم النفس الفسيولوجي ونتائج بحوث علم النفس المعرفي والتي تشير جميعها إلى الفروق الأساسية في طريقة عمل كل من نصفي المخ الكروبين ولا تكمن فقط في نوع أو مضمون المعلومات المقدمة وإنما تمتد لتشمل اختلافات في أنماط معالجة وتجهيز هذه المعلومات المقدمة حيث يختص كل نصف من نصفي المخ بنمط معالجة خاص، وذلك على عكس ما كان يعتقد في الماضي من أن النصف الأيسر للمخ هو خاص، وذلك على عكس ما كان يعتقد في الماضي من أن النصف الأيسر للمخ هو غيرها، أما في الوقت الحالي وكما يشير برون وآخرون : (179 فيان الأبحاث في مجال المخ الإنساني تتجه إلى التكامل بين أنماط معالجة المعلومات المختلفة لدى المتعلمين لأن حدوث هذا التكامل بين نصفي المخ من شائه الوصول لأفضل مستوى للتعلم وللأداء مع اختلاف أعمار المتعلمين أو مستويات الذكاء لديهم. ومن هنا تزداد الحاجة إلى البحث في تنمية النمط المتكامل من أنماط معالجة المعلومات وحدوث التكامل بين النصفين الكروبين للمخ.

#### النظريات الخاصة بتفسير أشاط معالجة المعلومات : :

المتتبع للنظريات التي قدمها الباحثون في إطار أنماط معالجة المعلومات بالنصفين الكرويين بالمخ، يلحظ تبايناً واضحاً فيما بينها حول الافتراضات التي بنيت عليها، فهناك نظريات ترى أن هناك تخصصاً جزئياً، وأخرى تفترض التخصص التام، واتجاه ثالث يرى أن هناك اشتراكاً بين النصفين الكرويين ويؤكد على الطبيعة التكاملية فيما بينها، وفيما بلى عرض مبسط لأهم هذه النظريات:

#### أ - النظرية البنائية:

لعلى من أشهر النظريات التي حاولت تفسير أنماط معالجة المعلومات أو السيطرة المخية متمثلة في التخصيص الوظيفي لنصفي المخ هي النظرية البنائية وهي تسرى أن الوظائف المختلفة بتم تجنيبها Lateralized إلى أحد نصفي المخ بسبب طبيعة البناء الخاص بالجهاز العصبي. وتركز هذه النظرية على الفروق التشريحية بين نصفى المخ الموجودة منذ الميلاد كأساس لوجود فروق بينهما في الوظائف.

فحسب هذه النظرية فإن الوظائف السيكولوجية ربما تتوضع Localized داخل أحد نصفي المخ شم يتم تجنيبها Lateralized أي يختص بأدائها واحد من نصفي المخ (محمد مرسي، ١٩٩٩: ٢٥)، فيتخصص نصف المخ الأيمن ويعمل بطريقة شمولية معتمداً على الحدس والخيال والصور الحسية، على حين يتخصص نصف المخ الأيسر ويعمل بطريقة منطقية استدلالية تتابعية. (مصري حنورة، ٢٠٠٣: ٢٢٥)

#### ب- نظرية النزعة الانتباهية:

ترتكز هذه النظرية على افتراض أن هناك نزعة انتباهية لكلا النصفين الكرويين نحو الجانب العكسي من المجال البصري تتسبب في أسبقية الجانب الأيسر في معالجة المعلومات اللفظية، وأسبقية للجانب الأيمن في معالجة المعلومات غير اللفظية.

ولقد وجد ما يؤيد هذه النظرية - جزئياً - في دراسة: باريبيو وآخرون (Baribeau et al, 1997)، عندما وجد أن سيطرة المجال البصري الأيمن أو الأيسر تتلاشى عندما يعرض على المفحوصين مهام متزامنة، وربما يعزى ذلك إلى أن النصف الكروي المعنى بمعالجة هذه المعلومات يكون محملاً بعبء زائد، وعموماً فإن هذه النظرية لم توضع كيفية تأثير العوامل الانتباهية في التخصص الوظيفي للنصفين الكرويين بالمخ، كما لم توضع عند أي حد تؤثر المهمة المتزامنة في النشاط وتصبح عبئاً زائداً على النصف الكروي للمخ،

#### ج- النظرية التكاملية للنصفين الكرويين بالمخ:

تفترض هذه النظرية أن هناك طبيعة تكاملية للنصفين الكرويين بالمخ، وأنهما لا يعملن بمعزل عن بعضهما، بل يعملان كمنظومة فائقة التكامل خاصة عند تقديم نمطين مختلفين من المعلومات يتوافق أي منها على نصف كروى محدد، عندها يحت توزيع لعبء التجهيز والمعالجة فيما بينهما، ويبدو أن هذا الاتجاه التكاملي أقرب إلى الواقعية، بل إن التكامل الوظيفي للنصفين الكرويين للمخ ربما يكون واقعا لا محالة، ولذا يمكن القول أنه لا يوجد أداء مهما كان بسيطاً نتاج نصف كروى واحداً بالمخ، بل يمكن القول أن أداء الفرد يغلب عليه بصفة عامة توظيف النصفين الكرويين الأيمن أو الأيسر للمخ.

ويـــتفق كـــل من: كاسكى (Caskey, 1989)، جيوريت (Gueratte, 1990)، جيوريت (Quilty, 1999)، بيلجر (Belger, 1993)، بيلجر (Pearson, 1991)، كويلتى

مع هذا الاتجاه التكاملي حيث وجدوا أن العين رغم سيطرتها على المجال البصري العكسي فإنها ترسل المعلومات - أيضاً - بطريقة غير مباشرة إلى النصف الكروي الآخر، ومن ثم ترفع إلى كلا النصفين الكرويين وتعالج معالجة مختلفة تبعاً لنمط أي منهما، ولنذا فإن أغلب الأفراد ربما يستجيبون للمواقف بتكامل عمليات النصفين الكرويين معاً اعتماداً على متغيرات المواقف المختلفة.

#### ٥- العلاقة بين النصفين الكرويين والسلوك:

يعتبر المخ البشرى أهم أجزاء الجهاز العصبي المركزي كما أنه عضو النشاط النفسي وعلى الأخص القشرة المخية بالنصفين الكروبين -Tow النشاط النفسي وعلى الأخص القشرة المخية بالنصفين الكروبين -Hemisphores كذلك فيان الإنسان ببناء جهازه العصبي المعقد يمثل بلا جدال حيامل المعلومات، والتي يتم تشغيلها من خلال أنظمة المخ حيث يتم ممارسة العمليات النفسية. ومما الاشك فيه أن البيئة الخارجية بجميع أبعادها الفيزيقية والاجتماعية تمثل المصدر الرئيسي للمعلومات ولذلك فإننا عند ممارسة أي نشاط نفسي سواء كان عقلياً معرفياً أو مزاجياً انفعالياً فإنما نقوم بتشغيل ما تم استقباله واختزاله وتنظيمه من معلومات بالمخ.

والتربية كعملية سواء مقصودة أم غير مقصودة تمثل أهم الركائز الأساسية لتشكيل الشخصية الإنسانية ومن ثم كان لمحتوى المنهج دور خطير في تنظيم عمل النصفين الكرويين بالمخ، على أساس أن إدخال معلومات محتوى المنهج يتم من خلال التعلم والتدعيم. (عبد الوهاب كامل، ٢٠٠٤: ١٦)

ويذكر صلاح مراد (٩١٩: ٩١) أنه إذا كانت هناك علاقة بين أنماط معالجة المعلومات – كما تعكسها وظائف النصفين الكرويين للمخ – التي يستخدمها الفرد وبين سلوكه وطريقته في التعامل مع المعرفة والمعلومات وفي كيفية تعلمها والاحتفاظ بها وتنظيمها واستخدامها لحل المشكلات التي تواجهه، فإنه بناء على ذلك يمكن ملاحظة الفروق بين الأفراد في أنماطهم في التعامل مع المعرفة والمشكلات المعرفية والحياتية حيث يفضل بعضهم نمطاً على آخر.

ومـع اسـتمرار البحـث حول التخصص الوظيفي للمخ الإنساني نجد أن المخ يتكون تشريحياً من نصفين كروبين أيمن وأيسر، ونصفا المخ متطابقان تشريحياً ولكـنهما مختلفان وظيفياً: فالنصف الكروي الأيسر للمخ يسيطر على أنشطة وحركة الجـزء الأيمـن مـن الجسم، بينما النصف الكروي الأيمن للمخ يسيطر على الجزء

الأيسر للجسم (محمد الديب، ١٩٩٦: ٩٧)، وذلك راجع إلى تقاطع الحزم العصبية الممتدة عبر الجسم في طريقها من المخ وإليه. (مصطفى كامل، ١٩٩٣: ٥)

وتذكر هويدا غنية (٢٤:٢٠٠٢) أن جادس (Gaddes) عام ١٩٩٣ قد أشار السخ أن المخ يتكون من ثلاث مناطق هي (المخ الخلفي المخ الأوسط المخ الأمامي) ولكل منهم تركيبه ووظائفه الخاصة به. ويتكون بقية المخ من النصفين الكروبين "المخ الأيسر، المخ الأيمن".

وهناك أيضنا جسر عريض من الألياف العصبية يصل بين نصفى المخ ويعرف بالجسم الجاسىء. (مدحت مريد، ٢٠٠٤: ١٤٥)

و وظيفة الجسم الجاسيء (الثقنى) هي تسهيل إمكانية تبادل المعلومات بين النصفين الكرويين للمخ وتسمح بالتكامل بينهما في بعض العمليات (Wolfinger) (32: 1984، كما أنه مسئول عن إقامة السيطرة المخية والكفاءة الطبيعية بالنسبة للقراءة والكتابة والحساب، (عبد الوهاب كامل، ٢٠٠٢: ١١٣)

وأخيراً فإن كثير من المربيين والباحثين يؤكدون على ترجمة نتائج أبحاث وظائف النصفين الكرويين للمخ إلى ممارسات تربوية، واستراتيجيات واضحة في صيورة سلوكية، يمكن للقائمين على العملية التعليمية فهمها وتطبيقها أثناء عمليتي التعليم والتعلم من أجل تتمية نمط معالجة المعلومات المتكامل.

#### ٦- مفهوم أنماط معالجة المعلومات:

يمتلك الإنسان مخاً واحداً، إلا أن هذا المخ يتكون من نصفين كروبين يعالجان المعلومات بطريقتين مختلفتين تماماً، وقد شغل هذا الموضوع الكثير من الباحثين الذين كان هدفهم معرفة دور كل من النصفين الكروبين في العمليات العقلية ومعالجة وتجهيز المعلومات (سبيكة الخليفي، ١٩٩٤: ٥٠٩)، حيث أن التفكير الإنساني يعتمد على أحد النصفين الكروبين للمخ (النمط الأيمن والنمط الأيسر) أو عليهما معاً "النمط المتكامل". (عصام زيدان، كمال الإمام، ٢٠٠٢: ١٤)

ويتعامل نصف المخ الأيسر مع المعلومات الشفهية والتحليلية والمجردة والزمنية والرقمية، في حين يتعامل نصف المخ الأيمن مبدئياً مع المعلومات الإبداعية والتذوقية والتشبيهية. (سبيكة الخليفي، ٢٠٠١، ٦٣)

ويعرو الباحرة نمط المعالجة على التحليل المنطقي والمتسلسل المنظم لنشاط النصف الكروي الأيمن مسئولاً عن نمط المعالجة القائم على الحدسية اللامنطقية ومن ثم يؤدى إلى التفكير

التباعدى وعدم تنظيم الحدود للاحساسات كما يعتبرونه مسئولاً عن الإدراك الإبداعي وما شابه ذلك من أشكال الخبرة التي تخرج على حدود العقل المألوف. (محمد رفقي، ١٩٨٣: ١٥٣)

ورغم اختلاف الزوايا التي تناول منها الباحثون والعلماء الفروق الوظيفية بين نصفي المخ فبعضهم تناول هذه الفروق من زاوية أنها تتعلق بالأمور اللفظية، وبعضهم الآخر تناولها من ناحية الكيفية التي يتعامل بها كل نصف في معالجة المعلومات الواردة إليها إلا أن نتائج الدراسات سواء تلك التي تناولت فيها المرضى أو أشخاصاً عاديين قد خلصت إلى تأكيد وجود فروق وظيفية بين نصفي المخ الأيمن والأيسر، وقد وأكب ذلك ظهور سلسلة من المفاهيم التي استخدمت في وصف العمليات التي يقوم بها المخ الأيمن والأيسر. (سالم إمحمد، ١٩٩٥: ٢٤)

وفى هذا الإطار ظهر مفهوم أنماط معالجة المعلومات Processing مسع بداية السنخدام أحد Processing مسع بداية السبعينات من القرن الماضي، ويقصد به "استخدام أحد النصفين الكروبين للمخ (الأيمن أو الأيسر) أو كليهما معاً (المتكامل) في العمليات العقلية الخاصة بمعالجة وتجهيز المعلومات" (سمية علي، سالم شماس، ١٩٩٩: ٢٣٥). ومنذ ذلك الحين استخدم هذا المفهوم.

ويذكر محمود عكاشة (١٩٩١: ٢٢) أن أنماط معالجة المعلومات (الأيمن أو الأيسر أو المتكامل) يقصد بها "الأسلوب الشائع لدى الفرد في التعامل مع المعلومات وذلك من خلال تحديد النصف الكروي المسيطر لديه: قفي حالمة سيطرة النصف الأيسر لدى الفرد يوصف بأنه من النوع الذي يفضل النمط الأيسر في معالجة المعلومات، ونفس الشيء بالنسبة للنمط الأيمن، وبناء على ذلك يوجد لدينا نمطان شائعان في معالجة المعلومات هما النمط الأيمن والنمط الأيسر، وفي حالمة عدم سيطرة أي من النصفين الكرويين لدى الفرد يقال أنه متكامل.

ومن ناحية أخرى فقد ارتبط بمفهوم أنماط معالجة المعلومات Style of المعلومات Information Processing مفاهيم أخرى هي أشبه بالمرادف له ومتطابقة معه وهي: مفهوم أنماط التعلم والتفكير Style of Learning and Thinking، مفهوم أنماط السيادة النصفية للمخ، أنماط السيادة المخية Style المخ، مفهوم أنماط السيادة النصفية للمخ، مفهوم سيطرة نصفي المخ، مفهوم النشاط نصفي المخ، مفهوم المغروي للمخ.

#### ٧- أساليب وطرق دراسة أنماط معالجة المعلومات:

شهدت الفترة الممتدة من الستينيات من القرن الماضي وحتى الآن تزايد الاهتمام بالأنشطة العقلية والوظائف النفسية التي يقوم بها النصفان الكرويان بالمخ والفروق في أدائهما، وظهر العديد من الأساليب والطرق التي يحاول الباحثون من خلالها كشف وسبر أغوار وثنايا المخ الإنساني ونشاطه وتفاعله مع البيئة من حوله والاستفادة من ذلك في محاولة فهم السلوك وتفسيره.

ولقد تعددت وتنوعت الأساليب والطرق التي استخدمها العلماء في دراسة المخ بصورة عامة وعدم التماثل بين النصفين الكرويين بالمخ (أنماط معالجة المعلومات) بشكل خاص، وعلاقة ذلك بالنشاط والسلوك الإنساني.

#### وفيما يلي عرضاً لأهم هذه الطرق والأساليب وأكثرها شيوعاً:

#### أ - أسلوب استئصال بعض أجزاء المخ Cerebral Ablations:

وفي هذا الأسلوب يتم دراسة السلوك بعد إزالة جزء من المخ أو تلفه، وهذا الأسطوب يستخدم بشكل متعمد مع الحيوانات التي تخضع لمثل هذه التجارب، وتعتبر عملية الاستئصال أسهل الطرق للحصول على معلومات تتعلق بوظيفة العضو أو الجزء الذي تم استئصاله. (السيد أبو شعيشع، ١٩٩٨: ٣)

## ب- التجارب السلوكية على الأفراد العاديين Behavioural Experiments on ... normal Subjects

وتشمل التجارب السلوكية على الأفراد العاديين ثلاثة طرق أو أساليب محددة نوجزها في التالي:

#### ١- طريقة الاستماع الثنائي Dichotic Listening:

يشير هاهن Hahn إلى أن هذه الطريقة تستخدم لدراسة أنماط معالجة المعلومات عند الأفراد العاديين وتتضمن تقديماً متزامناً لبعض المثيرات السمعية لكل من الأذنين، وقد كشفت هذه الطريقة عن تفوق الأذن اليمنى بالنسبة للتعرف على الأرقام والكلمات، في حين أن الأذن اليسرى تتميز في التعامل مع الموسيقى وكذلك بعض الأصوات البيئية، مما أدى إلى الاعتقاد في أن كلاً من النصفين الأيسر والأيمن قد يتخصصان في التعامل مع المثيرات اللفظية وغير اللفظية على الترتيب. (أحمد الجوهري، ١٩٩٧: ٩٣)

#### ۳.

#### ٧- طريقة العرض الثنائي للمثيرات البصرية Visual Perceptual Assymetry:

يشير هاهن Hahn إلى أن هذه الطريقة يتم فيها تقديم المثيرات في نصف المجال البصري. (Hahn, 1987: 386)

#### "- أسلوب حركة العين الجانبية Lateral Eye Movement

وهو من الأساليب التي تستخدم أيضاً، أثناء قيام الأشخاص بحل أنواع مختلفة مين المشكلات وذلك لكي يتبينوا ما إذا كان نظرهم موجهاً لجانب دون الآخر، وذلك على أساس أن كل نصف كروي يتحكم في إمكانية التوجه إلى الجهة الأخرى وبالتالي فإن تنشيط أحد النصفين الكرويين يحول اتجاه النظر إلى الجهة المقابلة. (Ruben et al., 1976: 122)

#### ج- الأساليب والطرق السيكومترية Psychometric Method:

وهناك أساليب وطرق أخرى جديدة ابتكرها بعض العلماء بعد أن تزايد الاهتمام منذ الستينيات من القرن الماضي بدراسة الأنشطة العقلية والوظائف النفسية التي يقوم بها المخ البشري، وتراكم قدر هائل من عدم التماثل بين أداء النصفين الكرويين بالمخ أتجه بعض العلماء إلى بناء. وتصميم مقابيس لفظية تقيس أنماط معالجة المعلومات المرتبطة بوظائف نصفي المخ لدى الأفراد (النمط الأيمن المنط الأيسر النمط المتكامل) تعتمد على التقدير الذاتي وتستند على نتائج المبحوث والدراسات السابقة في هذا المجال. ويمكن تطبيقها بشكل جماعي وسهلة الاستخدام والتصحيح، ومنها ما يلي:

#### ۱ - مقیاس تورانس و آخرون .Torrance et al:

قام توارنس وآخرون Torrance et al من عام ١٩٧٨ بوضع عدة صور لمقال أنماط التعلم والتفكير بناء على نتائج البحوث المتعلقة بوظائف النصفين الكروبين، ومن هذه الصور: الصورة (أ) عام ١٩٧٨ والتي نقلها إلى العربية صلاح مراد ومحمد مصطفى (١٩٨٢)، والصورة (ب) للأطفال ١٩٧٩ ونقلها إلى العربية عماد عبد المسيح (١٩٨٨)، وأخيراً الصورة (ج) للشباب والكبار ١٩٨٨ ونقلها إلى ونقلها إلى العربية صلاح مراد (١٩٨٨)، وهي نتكون من (٢٨) زوج من العبارات، كل عبارة تمثل وظيفة لأحد النصفين الكروبين بالمخ.

وقد قام هاشم على (١٩٨٨) بترجمة هذا المقياس والتحقق من صدقة وثباته على البيئة العربية أيضاً ولكن تحت اسم استفتاء تورانس الأنماط معالجة

المعلومات، كما أن لهذا المقياس ترجمة أخرى (غير منشورة) قام بها عبد الله سليمان بدون تاريخ.

#### ٢ - مقياس التفضيلات السلوكية لهاشم وحنورة (١٩٨٩):

وهـو يـتكون من (٢٨) عبارة كل عبارة بها (٣) بدائل، بديل للنمط الأيسر وبديل للنمط الأيسر والبديل الثالث للنمط المتكامل. (عبد الله هاشم، مصري حنورة، ١٩٨٩: ١٥٣)

#### ۳- مقياس ياشيموكز و آخرون (Yachimwics et al, 1990):

ويتكون من (٥٠) عبارة ذو (٣) بدائل، بديل للنمط الأيسر وبديل للنمط الأيمن والبديل الثالث للنمط المتكامل. (محمد أمين، ١٩٩٨: ٥٠)

#### ٤- مقياس هيرمان (Herrman, 1996):

وهـو يـتكون مـن (١٢٠) فقرة ويحتوي على قاموس للمصطلحات في أول المقياس، وقد صمم لقياس وظيفة المخ بناء على مفهوم الأربعة أجزاء الذي وضعه نـد هـيرمان Ned Herrman، حيث يتكون المخ من نصف المخ الأيسر (A) + نصف الجهاز الطرفـي الأيسر (B)، نصف المخ الأيمن (D) + نصف الجهاز الطرفي الأيمن (C) كما تتضح من الشكل المقابل. (محمد أمين، ١٩٩٨: ٥٠)

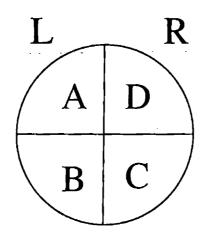

شكل (٢) تقسيم أنماط معالجة المعلومات الذي وضعه ند هيرمان

وهذا المقياس يتم تصحيحة بالكمبيوتر عن طريق مجموعة ند هيرمان Ned Herrman العالمية، أن المقياس طويل نسبياً (١٢٠) فقرة، وضع المصطلحات في أول المقياس يؤدي لصعوبة استجابة الطلاب عليه.

٥- مقياس مسبح معالجة المعلومات الإنساني لتورانس وتاجارت، تاجارات (١٤ : ٢٠٠٣ معلومات) (Torrance & Taggart and Taggart, 2000)

ومما سبق نلاحظ أن هناك أساليب وطرق جديدة ابتكرها بعض العلماء في الفـترة الأخيرة يمكن استخدامها لدراسة النصفين الكرويين ولتقدير الحالة الوظيفية للأفراد بشكل جماعي يعتمد على التقدير الذاتي للمفحوص.

### $\lambda$ العملية التعليمية وتنمية نمط معالجة المعلومات الأيسى لدى العاديين والنمط الأيمن لذوى صعوبات التعلم :

الستعلم هو وظيفة المخ، ولذا يجب أن تركز البرامج والمناهج الدراسية على تتمية الاستعدادات والقدرات العقلية للمتعلمين بيد أن النظام التعليمي السائد في معظم مدارسنا بأهدافه، ومناهجه الدراسية وطرقه التدريسية، وأنشطته التعليمية التي يتعرض لها المتعلم يمكن التسليم بأنه مساند لثقافة المخ الأيسر، حيث يرى كل من سامبلز (Samples, 1975)، هنتر (Hunter, 1976)، ورينولدس وتورانس من سامبلز (Reynolds & Torrance, 1978)، صلح مراد وآخرون (۱۹۸۲)، رجينا ورينولام (Grevenow, 1988)، محمود عكاشة (۱۹۸۱)، جريفينو (Grevenow, 1988)، أنور عبد الغفار (۱۹۹۱)، عفاف عرابي (۱۹۹۲)، مصطفى كامل (۱۹۹۱)، هليج وآخرون (۱۹۹۷)، مدوح صابر (۱۹۹۱)، أحمد الجوهري (۱۹۹۷)، محمد عبد السميع وآخرون (۱۹۹۸)، مهويدا غنية (۲۰۰۲)، محمد أمين (۲۰۰۳)، محمد أمين (۲۰۰۳)، المخروجي الأبسر فقط أن معظم مدارسنا تعلم نصفاً واحداً فقط من المخ وتهمل النصف الكروي الأبسر فقط وذلك من خلال تركيز الأنشطة التعليمية على اللغة والتفكير المنطقي والرياضي والسببي.

وفي ذلك يذكر سليمان عبد الواحد (١١٣:١٥) أن الدراسات والبحوث السابقة توصلت إلى أن برامج ومناهج التعليم المتضمنة في الأنظمة التعليمية التي ينتمي إليها المتعلمين تعتمد على الأساليب القائمة على الأنشطة التحليلية واللفظية والعددية والمنطقية، وجميعها من وظائف النصف الكروي الأيسر للمخ، وأن العمليات العقلية وتجهيز المعلومات تنشط في ظل تلك الوظائف، مما دعا البعض إلى وصف المدرسة بأنها مؤسسة تعليمية بسارية العقل تركز على تنمية التفكير التحليلي والمنطقي والخطي والمتتابع في مقابل التفكير الكلى والحدسي والفنى والمتزامن، وبالتالى فالمتعلمين الذين يعالجون المعلومات بطريقة تعتمد على

وظائف نصف المخ الأيمن سوف يكونون في خطر وليس لديبهم القدرة على التعلم وتعتبر المدرسة الحالية مكان إحباط وفشل لهم.

ومن هنا ننشأ لديهم صعوبات في تعلم العلوم حبث تشير الدراسات في التراث السيكولوجي والستربوي بأن النظم والأنشطة التعليمية والمناهج وطرق التدريس تركز على الأنشطة التي تستلزم عمل نصف المخ الأيسر، وبالتالي فإن المتعلمين الذين يسيطر لديهم نصف المخ الأيمن لم يكن أدائهم جيداً في مدارسنا ولديهم إحباط وفشل وصعوبات في التعلم.

وفى هذا الصدد فقد أكدت نتائج بعض الدراسات والبحوث السابقة التي نتاولت أنماط معالجة المعلومات لدى الأفراد ذوى صعوبات التعلم أن النمط المسيطر لديهم هو النمط الأيمن في معالجة المعلومات وقد يرجع السبب في ذلك إلى وجودهم في وسلط تعليمي قائم على وظائف نصف المخ الأيسر، ومن هذه الدراسات: دراسة سانون وريس (Shannon & Rice, 1982)، بيكر وآخرون (Bakker et al, بيكر وآخرون (Morrison, 1990)، ماسيوتو وآخرون (Masutto et al, 1994)، ماسيوتو وآخرون (Zera, 1997)، زيرا (Zera, 1997)، اليزى زيرا (Rappers, 1997)، حوجينج وآخرون (GuoJing et al, 2001)، باور (Bauer, 2002)، وسليمان عبد الواحد (٢٠٠٠).

كما خلصت نتائج بعض الدراسات والبحوث السابقة التي نتاولت أنماط معالجة المعلومات لدى الأفراد المتفوقين عقلياً أن النمط المسيطر لديهم هو النمط الأيمن في معالجة المعلومات، ومن هذه الدراسات: دراسة تورانس ومنزاد (Torrance & Taylor, 1980)، تورانسس Mourad, 1979)، تورانسس وفريزر (Torrance & Frasier, 1983)، تورانسس وفريزر (Torrance & Frasier, 1983)، شينج يانج الني (Sheng Ying Lii, 1986)، نبيه إسماعيل (١٩٨٧)، حمدي شاكر (١٩٩١)، مريم العلي (١٩٩٥)، ممدوح صابر (١٩٩٦)، كروس (٢٥٥٥).

وبناء على ما تقدم يرى مؤلف هذا الكتاب أن هؤلاء الأفراد ذوى صعوبات التعلم والذين يسيطر لديهم النمط الأيمن في معالجة المعلومات يعانون من مشكلات في المنعلم أثناء دراستهم، وقد يرجع السبب في ذلك إلى تفضيلهم لنمط معين في معالجة المعلومات يعتمد على وظائف نصف المخ الأيمن والذي لا يتناسب مع النظم التعليمية والمناهج التي تعتمد على وظائف نصف المخ الأيسر، وبالتالي فإذا أردنا رفع كفاءة التعلم في الفصل الدراسي فنحن في حاجة ماسة إلى تقديم برامج خاصة بتنمية المنط المتكامل في معالجة المعلومات لدى فئتى ذوى صعوبات خاصة بتنمية المناهد المتكامل في معالجة المعلومات لدى فئتى ذوى صعوبات

الـتعلم، والمـتفوقون عقلـياً ذوو صعوبات التعلم بنظم التعليم الحالية بمصر ولا تقتصر مثيرات التنشيط العقلي على نصف المخ فقط (النصف الأيسر) حتى يتمكن هـؤلاء الأفـراد مـن مسايرة زملائهم في الفصل الدراسي العادي، والتغلب على بعـض صـعوبات الـتعلم الموجـودة لديهم أو التخفيف من حدتها وتحسين أدائهم الدراسي ومساعدتهم على النجاح والتحصيل بشكل أفضل مما يعود بالنفع على المتعلمين وعلى المجتمع فيما بعد من تقدم بجهود وقوى بشرية متكاملة لديها الفكر الأصيل والتحليل والمنطق والتفوق والإبداع في وقت واحد.

#### ٩- النظرة التكاملية لوظائف النصفين الكرويين بالمخ:

رغم ما ساد في كثير من الأدبيات التي ذكرناها من حيث فكرة النمط المسيطر فمي معالجة المعلومات بالنصفين الكرويين بالمخ فإن العلماء يميلون رغم ذلك إلى رؤية التكامل بين نصفى المخ أكثر من رؤيتهم لسيطرة أحدهما على الآخر.

وفى هذا الصدد يشير وجيه محجوب (٢٠٠٢: ١٣٣) إلى أنه على الرغم من أن كل من نصفى المخ له وظائف خاصة إلا أن نصفى المخ مرتبطين بنقطة التقاء وهـناك علاقة وظيفية متقاربة وأن نشاطات نصفى المخ ليست قاصرة على نصف كروى واحد بالمخ بل إن بينها تكامل.

وتذكر فوقية رضوان (٢٠٠٤: ٢٠٠٤) أنه تم اكتشاف حقيقة أن بعض التركيبات والمناطق والعمليات المختلفة التي تحدث في المخ تشترك في أداء وظائف معرفية معينة، وأن جازينجا Gazzinga لم يتفق مع تأكيد أستاذه سبيرى على أن كل من النصفين الكرويين يقومان بأداء وظيفتهما بشكل مستقل ومنفصل تماماً عن الآخر، بل إن جازينجا Gazzinga ظل متمسكاً بفكرة أن النصفين الكرويين يكمل كل منهما دور الآخر.

ولما كانت تتمية واستثمار جميع إمكانات المتعلم العقلية من أهم ما تهدف إليه التربية، لذلك يجب مراعاة تتمية وظائف المخ بصورة متكاملة، فلا يجب أن تركز السير المج التعليمية التي تقدم للمتعلم على أنشطة ووظائف نصف كروى معين دون الآخر وبذلك يمكن تربية المتعلم بصورة تمكنه من استخدام النصف الكروي الملائم للمشكلة التي تصددفه. لذلك يجب تزويد البرامج التعليمية التي تقدم للمتعلمين بأنشطة ووسائل تسمح بتنمية النمط المتكامل في معالجة المعلومات أي الجمع بين أنشطة ووظائف النصفين الكرويين معا وبذلك تتم معالجة المعلومات بصورة متكاملة أثناء العملية التعليمية داخل الفصل الدراسي باستخدام المخ ككل.

وفى إطار الاتجاه الدي يؤكد على أهمية التكامل بين وظائف النصفين الكروبين والوظيفة الدينامية للمخ يصبح التكامل بين نصفى المخ كفكرة أكثر قبولاً من فكرة سيطرة أحد نصفى المخ، فعلى الرغم من التخصص الوظيفي لكل من نصفى المخ الكروبين، وكذلك نمط معالجة المعلومات، إلا أن المعلومات البحثية تدعم الفكرة القائلة بأن تلك الوظائف ليست قاصرة على نصف كروى واحد بالمخ، وأنه ينبغي الإشارة إلى أن كلاً منهما ليس بالضرورة أن يعمل بصورة مستقلة حيث يمكن للفرد أن يستفيد من النمط المتكامل في معالجة المعلومات التي يقوم بها كل نصف ويتيح ذلك للفرد قدراً أكبر من فهم وإمكانية التعلم من الموقف الذي يبدأ المخ في معالجة المعلومات المتصلة به.(126 : 126 Zaidel, 1996)

ويذكر نبيل صادق (١٩٩٥: ١١١) أن داس Das قد أشار إلى أنه تتكامل المعلومات من خلال أنشطة معقدة تحدث للمعلومات (المثيرات) المقدمة كنظام ديناميكي في المخ الإنساني في منطقة اللحاء وترتبط بعضها البعض في منطقة تسمى مناطق التراكب وأن هذا التكوين المعقد هما نمطين: نمط معالجة المعلومات المنتابع ونمط معالجة المعلومات المتزامن.

ويؤكد لطفي عبد الباسط (٢٠٠٠: ٣٤٢) على حاجتنا إلى التكامل الوظيفي للنصفين الكروبين بالمخ إذ أن الاهتمام بالنمط المتكامل من أنماط معالجة المعلومات يجعل المتعلم على وعى بالاستراتيجيات النوعية لكلا النصفين الكرويين يوظف أي منهما تبعاً لمتغيرات الموقف.

وفي إطار النظرة التكاملية لوظائف النصفين الكروبين بالمخ أيضاً - يذكر سامبلز (Samples, 1975: 25) أن فاعلية التربية تأتى من الالتزام الكامل بتنمية وظائف نصفى المخ معاً، لأن معظم أنشطة حياتنا تتطلب كلاً من نصفى المخ معاً، بينما التربية تركز على وظائف نصف المخ الأيسر.

ويؤكد كلارك وستار (Clark & Star, 1991: 33) على أنه يجب قدر الإمكان أن نعمل على تشغيل المخ كله في حالة تعلم موضوعات كل المواد الدراسية، وذلك بإدخال أنشطة كل من النصف الكروي الأيمن والأيسر معاً في عملية التعلم.

وفي هذا الصدد تذكر نادية سليمان (٢٠٠٤: ١٦٩) أن المخ يعمل بشكل كلى وأحياناً يعمل بنمط أيمن أو بنمط أيسر، ولكن المخ يكون في أحسن حالته عندما يعمل بالنمط المتكامل الذي يتشعب فيه المخ ليساوى ويربط بين عمليات نصفى المخ الأيمن والأيسر معاً.

ويرى مؤلف هذا الكتاب أن هناك العديد من الأمثلة التي تؤكد على أن السيطرة لا تكون مطلقة لأحد النصفين الكروبين دون الآخر وتؤيد الاتجاه التكاملي لوظائف المخ الإنساني كالتالي:

- 1- الأفراد يمكنهم أن يقوموا بأداء أكثر من عمل في آن واحد، فعلى سبيل المثال أثـناء قـيادة السيارة ينظر السائق إلى الطريق وفي نفس الوقت يضغط على القـابض "الدبرياج" ويحرك عصا تغيير السر عات "عصا الفتيس"، وهنا لابد أن يشترك كلا النصفين الكرويين معاً (التكامل).
- ٢- نجـد البعض يستخدم كلا البدين اليمنى واليسرى بنفس المهارة. ومن يستخدم البمـنى قد يجد أيضاً للبد اليسرى بعض الوظائف. فالفرد إذا كانت يده اليمنى هـي المسيطرة فسيقبض على سماعة التليفون في غالب الأحيان بيده اليسرى واضـعا إياهـا علـى أذنـه اليسـرى، تاركـا يده اليمنى حرة للكتابة وأخذ الملاحظات التي قد يتطلبها هذا الاتصال التليفونى.
- ٣- الأنشطة المركبة تتطلب دائماً تخصصات كلا النصفين الكرويين، فمثلاً قراءة السروايات الخيالية تتطلب التحليل، والتركيب، وتكوين صورة خيالية ومعايشة الانفعالات. بالإضافة إلى أنشطة أخرى.
- 3- يحتاج التحصيل الدراسي في العلوم إلى وظائف النصفين الكروبين للمخ معاً، حيث أشار فؤاد أبوحطب (١٩٨٣: ٥٠٥-٤٠٧) إلى أن التحصيل في العلوم يحيتاج لقدرات العلوم والتي تتضمن عاملاً عاماً وعوامل لفظية واستدلالية (وظائف النصف الكروي الأيسر) وأيضاً تتطلب عاملاً مكانياً وآخر ميكانيكياً (وظائف النصف الكروي الأيسر)، فالتلميذ في مادة العلوم يقوم بوضع الشريحة مثل الخميرة أو الطحالب تحت الميكروسكوب ويضبطها بيده ويراها بعينه كل هذا في نفس الوقت.

#### أ - أمثلة في مجال حل المشكلات:

يشير سامبلز (22 - 21: Samples, 1975: 21 - 22) إلى أن التلاميذ يواجهون المشكلة بداية بالنصف الكروي الأيمن فيستخدمون المشابهات ويمارسون التفكير الحدسي في محاولة الكشف عن الحلول المحتملة، حتى إذا ما ظهر أمامهم سؤال يتعلق بأحد هذه الحلول فإنهم يعودون مرة أخرى إلى استخدام النمط الرقمي الخطى بالنصف الكروي الأيسر من المخ مسترجعين في ذلك سلسلة من العلاقات المنطقية بين المتغيرات المتضمنة في المشكلة.

وقد افترض كل من تورانس ومراد (Torrance & Murad, 1978) أن الفكرة المبتكرة تولد في النصف الكروي الأيمن ثم بعد ذلك يتناوله النصف الكروي الأيسر بالدراسة والتقييم حتى يضعها في صورتها النهائية.

وفى هذا الصدد يؤكد كاتز (Katz, 1978, 254) على أن الجزء الإدراكى من المشكلة يتم بمشاركة واضحة من النصف الكروي الأيمن، في حين أن التعديلات المنطقية والاتصيالات اللغوية لهذا الإدراك تتم عن طريق العمليات التي يشترك فيها النصف الكروي الأيسر.

ويضيف جوان (Gowan, 1979: 40) أن النصف الكروي الأيمن بما يمتلك من قدرة على التخمين وإعطاء الفروض يمكنه أن يطرق أبواب الحلول، والتي بالطبع يمكن أن تخضع بعد ذلك للتحليل والتقييم وفقاً للمنطق الذي هو من وظائف النصف الكروي الأيسر.

## ب- أمثلة في المجال الوجداني (الانفعالي):

يشير كل من إيزارد وآخرون (331-326 :1984) إلى أنه توجد در اسات تشير إلى أن كلاً من النصفين يلعبان دوراً هاماً في عملية الانفعال، وتبين النتائج المستمدة من هذه الدر اسات أن هذه الوظائف الانفعالية تختص بها الفصوص الأمامية مـن القشرة المخية، وهناك أدلة على أن المنطقة الأمامية اليمنى تختص بالانفعالات السالبة، فـي حين أن المنطقة الأمامية اليسرى تختص بالانفعالات الموجبة.

## ج- أمثلة في مجال الابتكار:

في هذا الصدد يشير هينيس (223-223, 1991, 1991) إلى أنه وفقاً لما هو معروف عن ارتباط النصف الكروي الأيمن بالخصائص الإبتكارية، فإن الإصابة في النصف الكروي الأيسر يجب ألا تؤدى إلى التقليل من الإبتكارية، بغض النظر عن نوعية الموسيقي قد عن نوعية (موسيقي - رسم - شعر ... إلخ) إلا أنه في مجال الموسيقي قد أوضحت دراسة دويتش Deutch أن القدرات الموسيقية عبارة عن مزيج معقد من المراكز العصيبية القادرة على إنجاز عمليات نوعية، بعضها يتم إنجازها بكفاءة بواسطة النصف الكروي الأيسر، وبصفة عامة يتميز النصف الكروي الأيمن بالتعامل مع المعقودة بينما يتعامل النصف الأيسر مع الأصوات النقية.

وفى مجال الرسم وجد كل من سبرنجر ودويتش (Springer & Deutch) أن المسابة أي من النصفين الكرويين يمكن أن يؤدى إلى تأثر هذه القدرات، ولكن المسابة النصف الأيسر ينتج عنها تبسيط في الرسومات، أي تؤدى إلى إنتاج رسومات فقيرة من حيث احتوائها على التفاصيل، أما إصابة النصف الأيمن فيؤدى السي إنتاج رسومات غنية التفاصيل لكنها من الممكن أن تأخذ ترتيبات شاذة غير مألوفة، وغير متماسكة مع بعضها البعض.

وفي مجال الشعر يؤكد عبد الحليم محمود وآخرون (١٩٩٠: ٦٣٥) على أن الإبداع بتطلب تكامل نشاط نصفى المخ، الأيمن والأيسر معاً، ويذكر أن الشعر يعد إبداع ويعتمد على اللغة التي هي من وظائف النصف الكروي الأيسر، لكن هذه اللغة تستخدم أساساً للتعبير عن انفعالات وصور وخيال وأحلام، وهي من وظائف النصف الكروي الأيمن، ونجد أن إبداعية الشاعر تزداد بمقدار تمكنه من إحداث التكامل بين هذين المكونين الأساسيين للإبداع الشعري: اللغة والصور.

ومن هنا فإن التكامل الوظيفي للنصفين الكرويين بالمخ يعد أمراً حتمياً ينبغي أن تسعى مدارسنا وبرامجنا التربوية إليه، عندها يصبح الأداء على أفضل ما يكون عسنه في حالة التخصص الوظيفي المستقل لكل نصف على حدة. حيث يمكن أن يبودى ذلك إلى الابتكار والإبداع وتحسين العملية التعليمية وبالتالي يمكن أن يلعب دوراً هاماً في التغلب على صعوبات التعلم لدى الأفراد.

## .١- أهمية نمط معالجة المعلومات المتكامل في عملية التعلم:

لقد أوصى العديد من الباحثين من خلال نتائج در اساتهم بأهمية التكامل بين وظائف نصفى المخ، وتقديم الأنشطة التعليمية والمناهج الدر اسية وتدريب المعلمين على الأنشطة وطرق التدريس التي تنمى النمط المتكامل في معالجة المعلومات أي الجمع بين أنشطة ووظائف النصفين الكرويين للمخ معاً في معالجة المعلومات بصورة متكاملة أي باستخدام المخ ككل، ومن هذه الدر اسات: در اسة دن (Dunn, 1982)، أجريس (Eggers, 1984)، جيمس (1989, 1989)، صفية سالم (1991)، محمود أبومسلم (1994)، أحمد الجوهري (1994)، سوسا (Felder)، عبد المنعم إبراهيم (٢٠٠١)، فيلدر وهينركيس (Felder) عبد المنعم إبراهيم (٢٠٠١)، فيلدر وهينركيس (Felder)، محمد حسانين ومجدي الشحات (٢٠٠٢)، سليمان عبد الواحد (٢٠٠٠)، ونبيل الزهار وسليمان عبد الواحد (٢٠٠٠)،

ويتفق مع ما سبق ما أشار إليه كونر (Conner, 1982) من أن التعلم يمكن أن يكون أكثر تأثيراً وفعالية عندما يصبح النصفان الكرويان للمخ مشتركين معاً في عملية الستعلم من خلال الأنشطة التي نتطلب استخدام النصفين الكرويين للمخ معاً، وهذا أيضاً ما أكده كل من ليفي (Levy, 1983)، باول (Paul, 1984)، هايدر (Paul, 1984)، فونتين (Casky, 1989)، كاسكى (Epple, 1989)، إيسيل (Epple, 1989)، كاسكى (Belger, 1993)، بيرسون (Pearson, 1991)، بيلجر (Guerette, 1990)، بيلجر (Belger, 1993)، بيلجر (Pearson, 1991)،

## 11- إمكانية تنمية نمط معالجة المعلومات المتكامل من خلال تعديل أنماط معالجة المعلومات نحو التكامل:

بالرغم من الحقائق ونتائج الدراسات والبحوث السابقة من حيث أهمية النمط المتكامل في عملية التعلم وإمكانية مواجهة والتغلب على صعوبات التعلم عند بعض المتعلمين وزيدة القدرة على التحصيل الدراسي .. الخ، إلا أن نظام التعليم الأساسي الذي نتتمي له عينة الدراسة الحالية قائم على ممارسة تعليمية يطغى عليها الستدريس التقليدي، والمسايرة، واقتصار دور المعلم على نقل المعلومات المتفق على صححتها مسعبقاً، والعتقويم الأكثر تشجيعاً للذاكرة والدقة وعمليات التفكير الستقاربي مما يخدم النمط الأيسر ويساهم في سيادته وسيطرته. لذلك فقد اقترح بعص التربويين أنه يجب في هذه الحالة التركيز على أنشطة النمط الأيمن فقط، وبالتالى يتم تنمية النمط المتكامل في معالجة المعلومات لدى المتعلم.

وهاناك بعض الدراسات قد أشارت بإمكانية تعديل نمط معالجة المعلومات لدى (Grevenow, جريفينو (Regina, 1984)، جريفينو (Morrision, 1990)، جريفينو (Baker et al, 1990)، صفية الله (1991، بيكر وآخرون (Grace, 1990)، مورسن (1990)، كابرز (Kappers, حريس (1990)، محمد كامل (1991)، كابرز (1991)، جريس (1990، نعيمة حسن وسحر محمد (۲۰۰۱)، هويدا غنية (۲۰۰۲)، وكريمان منشار (1997، نعيمة حسن وسحر محمد (۲۰۰۱)، هويدا غنية (۲۰۰۲)، وكريمان منشار وذلك (۲۰۰٤) السي أن سيطرة أحد نصفى المخ لدى الأفراد يمكن تحويلها أو تغييرها، وذلك بتغيير استراتيجية أو نوع المعلومات التي يتم إدخالها بواسطة الفرد، وذلك ليرفع مستوى الأداء في السنعامل مع المواقف التعليمية المختلفة بصفة خاصة والمواقف الحيانية بصفة عامة.

ويعتقد هيرمان (Herrman, 1981: 15) أنه بالمقدرة عن طريق تخطيط المناهج والمنتدريس المبنى علمى أسس علمية يمكن تشغيل المخ ككل وتحقيق التكامل بين نصفى المخ.

وقد أشار مايرز (Myers, 1982: 208) إلى حقيقة مؤداها أن المخ وحدة كلية وأنه من المحتمل وجود الكثير من الأنشطة التي تتم بتضافر جهود كل من النصفين الكروبين معاً.

وهناك أدلة تبين أن النصفين الكروبين بالمخ ربما يعملان متوائمان مع بعضهما البعض أثناء إنجاز العديد من المهام، وهذا معناه أن النصف الكروي الأيسر ليس فقط قائم على استخدام اللغة أو أن النصف الأيمن قائم على الوظائف التصورية الفراغية، لكنه فضلاً عن ذلك يكمل منهما الآخر.

وفيى هذا الصدد يذكر أحمد الجوهري (١٩٩٧: ٩٩-١٠٠) أن جولدبرج وكوستا (Goldberg & Costa) قد أوضحا أنه لا يوجد نصف كروى مسئول عن مهمة بعينها بصورة كاملة، ولكن كلا النصفين الكرويين يكملان مع بعضها البعض من أجل إنجاز العديد من المهام المعرفية، وأن الفروق بين النصفين يعتقد أنها كمية وليست نوعية.

ويؤكد ما سبق ما توصلت إليه دراسات كل من: والدى وموسلى & Mosley, 2004) (Monaghan et al, إلى الموزاغان وآخرون (Ellis, 2004) إلى الموزاغان وآخرون (Mosley, 2004) وضحت هذه الدراسات أهمية الدور الذي يقوم به النمط المتكامل في التمكن من المهارات الغوية، الأمر الذي يوضح أن الوظائف المعرفية العليا واللغة لا يتم معالجتها من خلال نصف واحد فقط في المخ، ولكن من خلال نظام عصبي معالجتها من خلال نصف واحد فقط في المخ، ولكن من خلال نظام عصبي المنطور ومتشابك ومنقاعل ومتكامل فينمو ويتطور مع العمر من خلال عملية المنعلم، ويحتاج إلى أنشطة تعليمية تعمل على التكامل بين نصفى المخ والوصول المنعلم، ويحتاج إلى أنشطة المعلومات بالمخ للاستفادة من كامل طاقات وقدرات المتعلم.

وتضيف ليناكر (Linacre, 2005: 96) أن التكامل بين نصفى المخ (النمط المستكامل) يؤدى إلى تعلم المتعلمين التقييم وحل المشكلات والتميز والإبداع والتفوق.

وفي إطار هذا الاتجاه – التكامل بين وظائف النصفين الكرويين للمخ معاً – في الفترة الأخيرة تتخذ من دراسة العمليات المعرفية خطاً واضحاً لها، وتبنى على أسس ودراسات في علم النفس المعرفي وفي ظل نظرية معالجة المعلومات، ومن أهم هذه النماذج (نموذج المعالجة المعرفية المتزامنة) لداس وآخرون (Das et al, 1975)، ويؤكد ذلك كل من: أنور الشرقاوي (١٩٨٤: ١١)، أحمد عبد الله (١٩٨٨: ١٨٨)، فؤاد

أبوحط ب (۱۹۹۶: ۱۹۹۹)، محمد رياض (۱۹۹۷: ۵۰)، عماد أحمد (۲۰۰۰: ۱۹۳)، طلعت أحمد (۲۰۰۰: ۲۹۷).

ويؤكد داس وآخرون (Das et al, 1975: 88) أن الجذور التاريخية لهذا النموذج ترجع إلى عالم النفس الروسي لوريا Luria من خلال اتجاهاته في مجال علم النفس الفسيولوجي منذ عام (١٩٧١-١٩٧٠) عن المخ، فقد لاحظ لوريا Luria خلال أبحاثه على المخ أنه يشترك في نوعين من النشاط نشاط متتابع، ونشاط متزامن، وقد بين ملاحظاته هذه على أساس فحوص إكلينيكية لأفراد تعرضوا لإصابات في المخ.

ويلخص أشمن وكونواى (Ashman & Conway, 1993: 43) فائدة البرامج الستربوية المبنية على نظرية معالجة المعلومات وهي: الاهتمام بتدخل المتعلم في عمليات وأنشطة التعلم، تتضمن العمليات المعرفية الكامنة وراء عملية التعلم.

ويلخص ستيفن وكارلس (Stephen & Charles, 1993: 3) نقطة جديرة بالاهتمام وهي أن الهدف الأساسي لمعلمي الأفراد ذوى صعوبات التعلم هو مساعدتهم ليصببحوا متعلمين مستقلين، لذلك عليهم أن يزودوا هؤلاء المتعلمين بالاستراتيجيات التي يستطيعون أن يستخدموها بفاعلية داخل الفصل الدراسي في مواقف تعلم أخرى وهو ما يركز عليه البرنامج المبنى على نموذج المعالجة المعرفية المتتابعة والمتزامنة.

#### ١٢ - أنماط معالجة المعلومات وعلاقتها بالتحصيل الدراسي:

لما كانت التربية تمثل نقطة البداية من خلال تغيير المدخلات التي تتمثل في محتويات المناهج، وما يقوم به رجال التربية حديثاً لوضع البرامج التدريبية المختلفة، وزيادة الأنشطة التعليمية لتنمية أنماط معالجة المعلومات المختلفة لدى المتعلمين، فإن ذلك يتطلب منا التحليل الدقيق لوظائف النصفين الكرويين للمخ، وهذا ما يدعوا إلى مزيد من البحث في وظائف نصفى المخ وعلاقتها بالتحصيل الدراسي حتى يمكن تطبيقها بصورة فعالة في المجال التربوي.

كما إن اتجاه التكامل بين وظائف النصفين الكروبين للمخ معاً يرى أهمية البحث أولاً عن العمليات المعرفية التي يستخدمها الفرد والكامنة وراء اكتساب المهارة الأكاديمية وذلك قبل تحديد خطوات البرنامج التدريبي، ويفترض أن المتعلم عندما تتحسن لديه العمليات المعرفية سوف ينعكس ذلك على التحسن في المهارة الأكاديمية التي يوجد فيها صعوبة التعلم على افتراض أن هذه متطلبات ضرورية لاكتساب المهارة الأكاديمية.

وفي هذا الصدد نجد أن النمط المتكامل من أنماط معالجة المعلومات برتبط بالتحصيل الدراسي بصفة عامة والتحصيل في مادة العلوم بصفة خاصة ارتباطاً دالاً وموجباً (هاشم على، ١٩٨٨: ٢١)، فقد توصلت دراسة هوك (1986) إلى وجود علاقة ارتباطية دالة موجبة بين درجات كل من النمط المتكامل والتحصيل في العلوم. ويؤكد هذه النتائج ما توصلت إليه دراسات: محمد رشدي (١٩٨٨)، هاشم على (١٩٨٨)، صفية سلام (١٩٩١)، عايدة سرور (١٩٩٢)، محمد رشدي (١٩٩٣)، وعبد محسن عبد القادر (١٩٩٥)، فايزة مصطفى (١٩٩٦)، زبيدة قرني (٢٠٠٠)، وعبد السرازق همام (٢٠٠٠) عيث توصلت إلى وجود علاقة ارتباطية دالة وموجبة بين النمط المتكامل في معالجة المعلومات والتحصيل الدراسي في العلوم.

ويحتاج التحصيل الدراسي في العلوم إلى وظائف النصفين الكروبين للمخ معاً، حيث أشار فؤاد أبوحطب (١٩٨٣: ٥٠٥- ٤٠٧) إلى أن التحصيل في العلوم يحتاج لقدرات العلوم والتي تتضمن عاملاً عاماً وعوامل لفظية واستدلالية (وظائف النصف الكروي الأيسر) وأيضاً تتطلب عاملاً مكانياً وآخر ميكانيكياً (وظائف النصف الكروي الأيمن).

يتضـح مما سبق أهمية النمط المتكامل في العملية التعليمية وزيادة التحصيل الدراسي، لذلك يجب تنمية هذا النمط من أنماط معالجة المعلومات لتحسين مستوى التحصيل الدراسي للمتعلمين ومواجهة والتغلب على صعوبات التعلم لديهم وخاصة في المراحل التعليمية المبكرة. مما يسهل معه تنمية النمط المتكامل لدى فئة الأفراد ذوى صعوبات التعلم.

## ١٣ - الفروق بين الجنسين في أضاط معالجة المعلومات :

إن الاختلافات السلوكية بين الجنسين لها تعبير فسيولوجي في المخ، فالذكور يسنمو عندهم النصف الكروي الأيمن بشكل أفضل من الإناث في الأعمار الباكرة. أما الإناث فهن بوجه عام أفضل من الذكور في الأعمال التي تتطلب استخدام النصف الكروي الأيسر للمخ، وتظهر هذه الأفضلية على مدار سنوات الدراسة. (عبد الرحمن عدس، محي الدين توق، ١٩٩٨: ٦٩)

وتفترض الدراسات الحديثة التي تناولت وظائف المخ الأيمن والمخ الأيسر أن الفروق بين الجنسين في القدرات اللفظية والمكانية ربما كان لها علاقة بالفروق بين الجنسين في توزيع هذه الوظائف على نصفي المخ في الذكور والإناث. (سبرنجر ودويتش، ١٩٩١: ٢١٦)

وهـذا مـا أكدته نتائج العديد من الدارسات. فقد أشارت إلى وجود فروق بين الذكور والإناث فيما يتعلق بنشاط النصفين الكروبين للمخ ومنها:

دراسة شينج يانج لي (Sheng Ying Lii, 1986) والتي أجريت على عينة من الأطفال والمراهقين في تايوان قوامها (٩٣٩) طفلاً ومراهقاً، وتوصلت الدراسة الله أن الذكور يسيطر لديهم النمط الأيسر في معالجة المعلومات أكثر من الإناث.

وأجرى سليمان (Soliman, 1989) دراسة على عينة قوامها (٤٠٠) طالب وطالبة من طلاب جامعة الكويت، وباستخدام مقياس نورانس لأنماط التعلم والتفكير توصلت الدراسة إلى أن الإناث يسيطر لديهن النمط المتكامل في معالجة المعلومات.

وهدفت دراسة سينج (Singh, 1990) إلى معرفة الفروق بين الجنسين في أنماط معالجة المعلومات، وتوصلت الدراسة إلى أن الذكور أفضل من الإناث فيما يتعلق بسيطرة النمط الأيسر في معالجة المعلومات والخاص بالكلام.

كما أجرى حمدي شاكر (١٩٩١) دراسة على عينة قوامها (٢٢٤) ولد وبنت مين مدرستي بدر للغات ودار حراء بمدينة أسيوط، وباستخدام مقياس تورانس لأنماط التعلم والتفكير توصلت الدراسة إلى أن الإناث يسيطر لديهن النمط الأيسر أكثر من الذكور.

كما توصل كوران (Coran, 1993) في دراسته على عينة قوامها (٣٣٠٧) ممنهم (١٩٣٢) أنتى، (١٣٠٥) ذكراً تراوحت أعمارهم ما بين (١٧-٣٥) سنة وتوصلت الدراسة إلى أن الإناث يملن أكثر من الذكور للاعتماد على النمط الأيسر في معالجة وتجهيز المعلومات.

ومن ناحية أخرى هناك بعض الدراسات والبحوث قد توصلت إلى عدم وجود فـروق بين الجنسين في أي نمط من أنماط معالجة المعلومات مثل دراسة: سالم إمحمد (١٩٩٥) والتي هدفت إلى محاولة التعرف على علاقة أنماط السيادة النصفية ومركز التحكم بالإنجاز الدراسي والدافع للإنجاز، وذلك على عينة قوامها (٣٩٥) طالبا وطالبة بالصف الثالث الثانوي العام ببلدة طرابس بليبيا، وباستخدام مقياس تورانس لأنماط التعلم والتفكير وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين الجنسين في أي نمط من أنماط معالجة المعلومات لدى عينة الدراسة.

وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه نتائج دراسة سليمان عبد الواحد (١٢٠٠٥) فيما برتبط بالفروق بين الذكور والإناث، حيث توصلت إلى عدم وجود فروق بين الجنسين ذوي صعوبات التعلم في أنماط معالجة المعلومات.

وتتناقض هذه النتائج مع ما توصلت إليه نتائج دراسة سبرنجر ودويتش (Springer & Deutsch, 1998) فيما يرتبط بالفروق بين الذكور والإناث، حيث توصيلت إلى وجود فروق بين الجنسين ذوي صعوبات التعلم في أنماط معالجة المعلومات.

وفى ضوء ما تم عرضه من دراسات وبحوث يتضح أن الإناث بسيطر لديهن السنمط الأيسر أكثر من الذكور، وهذا وفقاً لنتائج دراستى: حمدي شاكر (١٩٩١)، كوران (Coran, 1993)،

في حين أوضحت نتائج دراستي: شينج يانج لي (Sheng Ying Lii, 1986)، سينج (Singh, 1990) أن الذكور يسيطر لديهم النمط الأيسر أكثر من الإناث.

بينما أكدت دراسة سليمان (Soliman, 1989) أن النمط المتكامل هو المسيطر لدى الإناث في معالجة المعلومات.

في حين توصلت دراستى سالم إمحمد (١٩٩٥)، وسليمان عبد الواحد (٢٠٠٥) الشلاتة السبى عدم وجدود فروق بين الجنسين في أي من أنماط معالجة المعلومات الثلاثة (الأيمن/ الأيسر/ المتكامل).

ومن العرض السابق يتبين أن الدراسات والبحوث السابقة في مجال الفروق بين الجنسين في استخدام النصفين الكرويين للمخ لم تفصل بشكل قاطع في مدى وجود أنماط معالجة معلومات بالنسبة لكل جنس على حدة أو طبيعة هذا الاختلاف.

ونظراً لأن متغير نوع جنس المفحوص من المتغيرات المهمة في مجال در اسة الفروق دون الأخذ بعين الاعتبار در اسة الفروق دون الأخذ بعين الاعتبار هذا المتغير (فؤاد أبو حطب، ١٩٨٦: ٥٠٦)، فقد أظهرت النتائج أن نوع جنس المفحوص يعتبر محدداً أساسياً للفروق في أنماط معالجة المعلومات. (يوسف عبد الفتاح، ١٩٩٥: ٤٩)

4

# الفصل الثاني صعوبات التعلم

## الفصل الثاني صعوبات التعلم

#### مقدمة:

يعد مجال صعوبات التعلم Learning difficulties هو أحد المجالات الحديثة اسبياً – في ميدان التربية وعلم النفس ففي العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي، بدأ الاهتمام بشكل واضح بالأفراد الذين يعانون من صعوبات في التعلم بهدف تقديم الخدمات التربوية والبرامج العلاجية لهذه الفئة من الأفراد، وقد استثارت تلك الظاهرة – صعوبات التعلم – انتباه كثير من العلماء والمتخصصين في مجالات مختلفة مثل التربية، وعلم النفس التربوي، وعلم الأعصاب، وعلم أمراض الكلام، وعلم ما في دراستها، ومن ثم أطلقت على النفس العصبي المعرفي، مما دفعهم إلى الإسهام في دراستها، ومن ثم أطلقت على النفس العندة مصطلحات عديدة من بينها الأفراد ذوى الخلل الوظيفي البسيط في المخ، وأخيراً الأفراد ذوى الإعاقات الإدراكية، وأخيراً الأفراد ذوى صعوبات التعلم.

ورغم تقبل هذا المصطلح - صعوبات التعلم - اجتماعياً مقارنة بمصطلح التخلف العقلى إلا أنه لا يوجد تعريف عملى محدد لهذا المصطلح.

فمنذ محاولة كبرك (Kirk, 1962) وضع تعريف لصعوبات التعلم وحتى الآن، ولا تزال هذه إحدى القضايا الهامة في حقل صعوبات التعلم. (Stan & Joseph, 1995) وفيما يلي عرضا موجزاً للتطور التاريخي لصعوبات التعلم:

#### ١- التطور التاريضي لمجال صعوبات التعلم:

شهد القرن التاسع عشر تطورات مهمة في ميدان صعوبات التعلم نظراً لزيادة الوعي لدى أفراد المجتمعات وشعورهم بأهمية وأحقية التعلم وتوفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الأفراد.

ويعتبر مجال صعوبات التعلم من المجالات الهامة في دراسة التعلم وترجع الجنور التاريخية، وبالتحديد بداية العمل العلمي في هذا المجال إلى البحوث التي أجريت في مجال الطب وعلى الأخص علم الأعصاب على أيدي الطبيب الألماني فرانسيس جال (Francise Gall, 1802) حيث أوضح أن هناك مناطق محددة من

المخ تتحكم في أنماط معينة من الأنشطة العقلية، كما أشار إلى أن هناك علاقة بين الإصابة الإصابات المخية واضطرابات اللغة والكلام، وصاغ فكراً مؤداه أن الإصابة المخية تؤثر على بعض هذه المناطق من المخ وتؤدى إلى اضطراب النطق واللغة. (Hammill, 1993: 295)

وقد شهد مطلع الستينات من القرن الماضي كما يرى هالاهان وكوفمان Somuel كبرك (Hallahan & Kauffman, 2003) تقديم اقتراح من جانب صموئيل كبرك (Hallahan & Kauffman, 2003) يتمثل في مصطلح صعوبات التعلم Learning Difficulties ليكون بمثابة حل وسط لذلك الكم الكبير من التسميات التي استخدمت آنذاك في سبيل وصف أولئك الأفراد الذين يتسمون بمعدل ذكاء متوسط أو فوق المتوسط ولكنهم يواجهون العديد من مشكلات التعلم.

ويؤكد جونسون (Johnson, 1980) أن مجال صعوبات التعلم بدأ ينتشر منذ عام ١٩٦٣، وأيد ذلك العديد من الأوائل في استخدام ذلك المصطلح، بتحديد الأطفال ذوي صعوبات المتعلم وتصنيفهم، وكيف يمكن تصنيف وعلاج تلك الصعوبات (خيري المغازي، ١٩٩٨: ٩)، ويعود الفضل إلى صموئيل كيرك Kirk في اشتقاق مصطلح "صعوبات التعلم" والتعلم المتعلم المعادمة شيكاغو في أبريل عام جديد، وقد طرحه أثناء المؤتمر القومي الذي انعقد في مدينة شيكاغو في أبريل عام ١٩٦٣ بالولايات المستحدة الأمريكية وحضره العديد من المشتغلين بالمجال (عبد المطلب القريطي، ٥٠-٢٠: ٩٠٤)، وفي هذا المؤتمر أكد صموئيل كيرك Kirk أن مصطلح صعوبات التعلم هو مصطلح تربوي بالدرجة الأولى يجب النظر إليه أن مصطلح صعوبات التعلم هو مصطلح تربوي بالدرجة الأولى يجب النظر إليه من هذه الزاوية، (11: 1976 بهذا المؤتمر)

ومـنذ ذلـك التاريخ ومجال صعوبات التعلم يلقى اهتماماً متزايداً على مستوى الباحثين وعلـى المستوى الرسمي، فتم إنشاء هيئات متخصصة مثل تكوين الاتحاد الوطني للأطفال ذوى صعوبات التعلم عام ١٩٦٥ وإصدار مجلات علمية متخصصة مـثل مجلة صعوبات التعلم Journal of Learning Disabilities كدورية متخصصة اهتمـت بدراسـة الأطفـال الذين صنفوا على أن لديهم صعوبات تعلم، وكذا توالت الـتعريفات التـي تناولت مصطلح صعوبات التعلم حتى بلغت أكثر من إحدى عشر الـتعريفا ذو صيغة رسمية، بعضها قوبل بالرفض، أو النقد والآخر حظي بالقبول، إلا أن أكـثر الـتعريفات قبولاً من المتخصصين هو التعريف الفيدرالي في القانون العام الأمريكـي أو مـا يعـرف بقانون ١٩٢٠ والصادر في ٢٩ نوفمبر لعام ١٩٧٥ والـذي أعطـى حق التعليم لجميع الأفراد ذوى الاحتياجات الخاصة. ثم كان تحديد

المصيطلح – صعوبات التعلم – خلال الفترة من ١٩٧٥ – ١٩٧٧ وذلك في صورة قواعد تنفيذية للقانون من قبل المكتب الأمريكي للتربية United State office of قواعد تنفيذية للقانون من قبل المكتب الأمريكي للتربية (U.S.O.E) Education).

#### ٢- مفهوم صعوبات التعلم:

إن أي باحت أو دارس في مجال صعوبات التعلم لا يمكنه إغفال ماهية صعوبات التعلم ومفهومها تلك التي تواجه الأفراد أثناء التعلم.

وعلى الرغم من تعدد الدراسات والأبحاث التي أجريت في مجال صعوبات الستعلم لا يزال هذا المفهوم يشوبه الغموض عند البعض، مما يترتب عليه في كثير من الأحيان مظاهر سوء الفهم لهذا المفهوم، والخلط بينه وبين مفاهيم أخرى متصلة بالتعلم.

وفيما يلي يعرض مؤلف هذا الكتاب للعديد من تعريفات صعوبات التعلم في البيئة الأجنبية والعربية ليعطى القارئ فكرة شاملة عن مفهوم صعوبات التعلم.

يذكر هاميل وكوفمان (Hallahan & Kauffman, 1996: 33) يعد أول من حاول وضع تعريف لصعوبات التعلم وينص على أنها " مفهوم يشير إلى التأخر أو الاضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات الخاصة بالكلام، اللغة، القراءة، الكتابة، الحساب، أو أي مواد دراسية أخرى، وذلك نتيجة إلى إمكانية وجود خلل وظيفي مخي أو اضطرابات انفعالية أو سلوكية، ولا يرجع هذا التأخر الأكاديمي إلى التخلف العقلي أو الحرمان الحسي أو إلى العوامل الثقافية أو التعليمية".

وتبدو صعوبات التعلم طبقاً لتعرف كيرك kirk هي المشاكل العملية التي تؤثر على على اللغية والأداء الأكاديمي للأفراد في الأعمار المتفاوتة وتعود هذه المشاكل أساسياً إما إلى الاضطراب الوظيفي للمخ أو الاضطراب الوجداني أو الاضطراب السيلوكي ويبدوا أن كيرك kirk لم يعد يعتقد فيما بعد ذلك لمصداقية التعريف لأن أفكاره الجديدة قد انعكست في التعريف الخاص باللجنة الاستشارية القومية للأطفال المعوقين.

وقد قدمت باتمان (Bateman, 1965: 220) تعريفاً آخر للأطفال الذين يعانون من صعوبات في المتعلم، متضمناً فكرة محك التباعد بين الإمكانيات العقلية والتحصيل الدراسي، وينص هذا التعريف على أن "الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم هم الذين يظهرون تباعداً دالاً تربوياً بين لإمكاناتهم العقلية

ومستوى أدائهم الفعلي، ويرتبط ذلك باضطرابات أساسية في عمليات التعلم، والتي قد تكون أو لا تكون مصحوبة باضطراب وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، والتي لا ترجع إلى تأخر عقلي عام، أو حرمان تربوي أو ثقافي أو اضطرابات انفعالية حادة أو الفقدان الحسي".

ويختلف تعريف باتمان (Bateman, 1965: 220) اختلافاً واضحاً عن التعريف السابق الذي قدمه كيرك (Kirk, 1962)، والذي تضمن العوامل الانفعالية والعصبية كأسباب لصبعوبات الستعلم، في حين يركز هذا التعريف على فكرة التباعد بين الإمكانات العقلية والتحصيل الدراسي. وقد تأثر كيرك Kirk بالأفكار التي طرحتها باتمان Bateman في تعريفها السابق وانعكس ذلك في التعريف الذي قدمه أمام المؤتمر القومي للتوجيه وتعريف الأطفال المعاقين عام ١٩٦٧.

كما قدم ويبمان (Wepman et al, 1975) تعريفاً آخر لصعوبات التعلم النوعية Specific Learning Difficulty الأطفال ذوى صعوبات التعلم النوعية هم أولئك الأطفال – في أي عمر زمني – الذين يظهرون قصوراً جوهرياً في مجال جزئي من التحصيل الدراسي، نتيجة الإعاقات الإدراكية أو الإدراكية والحركية، بصرف النظر عن الأسباب أو العوامل الأخرى التي تسهم في ذلك، ويرتبط مصطلح "إدراكي" – كما يستخدم هنا – بالعمليات العقلية أو العصبية التي يكتسب الطفل من خلالها المعلومات مثل: الأصوات والأشكال الأساسية للحروف الهجائية". (Kavale & Forness, 2000 : 243)

وفي عام ١٩٧١ اجتمعت هيئتان دوليتان من الهيئات المهتمة بمجال صعوبات الستعلم وهما: لجنة صعوبات التعلم ومجلس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ليصدر تعريفاً لصعوبات التعلم جاء فيه أن مفهوم صعوبات التعلم "مفهوم يشير إلى طفل عادي من ناحية القدرة العقلية العامة والعمليات الحسية والثبات الانفعالي، توجد لديه عيوب نوعية Specific في الإدراك والتكاملية، أو العمليات التعبيرية والتي تعوق تعلمه بكفاءة، وهذا التعريف يتضمن الأطفال الذين لديهم خلل في الجهاز العصبي المركزي والذي يودي إلى إعاقة كفاءتهم في التعلم". السيد عبد الحميد، ٢٠٠٣ ب: ٤٧-٤٧)

ومن الجدير بالملاحظة أن هذا التعريف يذكر حالات الإعاقة الأخرى كحالات الستخلف العقلي، وذوي مشكلات التعلم، وذوي الإعاقات الحسية، أو المضطربين انفعالياً باعتبارهم حالات استبعاد، وهو ما يتفق مع كثير من تعريفات صعوبات التعلم، كما يتفق مع الفكرة القائلة بأن صعوبات التعلم تعد داخلية المنشأ والمصدر،

إلا أن هذا التعريف يقصر صعوبات التعلم على مرحلة الطفولة فقط (السيد عبد الحميد، ٢٠٠٣ أ: ١٠٥)، ويرى مؤلف هذا الكتاب أن ما يؤخذ على هذا التعريف أنه له له له بوضيح ما المقصود بمفهوم التكاملية وهو ما جعل هذا التعريف يكتفه الغموض في بعض جنباته.

كما قدم مايرز وهاميل (Myers & Hammill, 1976) تعريفاً آخر لصعوبات الستعلم النوعية، ينص على أن "الأطفال ذوى صعوبات التعلم النوعية هم أولئك الأطفال الذين يعانون من مشكلات نوعية في التعلم، ويظهرون اضطراباً في واحدة أو أكثر من العمليات الأساسية المتضمنة في فهم أو استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة، والتي تظهر في شكل اضطرابات في الاستماع أو التفكير أو القراءة أو الكتابة أو التهجي أو الحساب". (573 - 572: Woolfolk & Nicolich, 1980)

ويلاحظ أن هذا التعريف يشتمل على ثلاث محددات لصعوبات التعلم النوعية تتمــثل فــي: التفاوت الواضح بين قدرة الطفل على التعلم وما يتعلمه بالفعل، وأن المشــكلة في التعلم ترجع إلى سوء التجهيز والمعالجة لواحدة أو أكثر من عمليات التعلم الأساسية وليست ناشئة عن أي نوع من الإعاقات الأخرى.

ويذكر سيد عثمان (١٩٧٩: ٢٢) أن مفهوم صعوبات التعلم يشير إلى" الطفل السذي لا يستطيع الإفادة من خبرات وأنشطة التعلم المتاحة داخل وخارج الفصل الدراسي، ولا يستطيع أن يصل إلى مستوى التمكن الذي تؤهله قدراته إليه، ولا يتضمن ذلك الطفل المتخلف عقلياً أو المعاق جسمياً أو حسيا".

وقد قدمت اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعلم العمريفاً لصعوبات السنعلم وقد قدمت اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات العمريفاً لصعوبات السنعلم يتضمن في مجمله أن صعوبات النعلم "مصطلح علم يشير إلى مجموعة غير متجانسة ممن الاضطرابات تظهر من خلال صعوبات واضحة الدلالة في الاكتساب واستخدام قدرات الاستماع والكلم والقراءة والكتابة والحساب والتفكير وهذه الاضطرابات داخلية intrinsic عند الفرد وتحدث طوال الحياة، وقد ترتبط بصعوبات التعلم مشكلات سلوكية مثل سلوكية مثل سلوكيات تنظيم الذات والإدراك الاجتماعي Social Perceptual والتفاعل والتفاعل الاجتماعي المعوبات تعلم، ومع أن الاجتماعي Social interaction إلا أنها لا تشكل في حد ذاتها صعوبات تعلم، ومع أن صعوبات السعلم قد تحدث مستلازمة مع الإعاقة الأخرى كالتخلف العقلي أو الاضطرابات الحسية والانفعالية أو عوامل خارجية مثل الندريس غير الفعال إلا أنها الست ناتجة عن هذه التأثيرات". (Stan & Joseph, 1995)

ويلاحظ أن هذا التعريف بتضمن عدداً من المفاهيم المهمة، التي أز الت كثير من الغموض في التعريفات السابقة، هذا بالإضافة إلى أنه أشار إلى أن صعوبات التعلم تحدث مدى الحياة و لا ترتبط بمرحلة الطفولة فقط.

وعلى السرغم من كل هذه التوضيحات والمبررات السابقة، لم يسلم هذا الستعريف الجديد من الانتقادات أيضاً، فلم يحظ بالموافقة من جميع أعضاء المجلس كي يصبح تعريفاً رسمياً، فلقد وافقت عليه أربع منظمات من المنظمات الست المجتمعة ورفضته اثنتان، مما أدى إلى عدم اعتماده كتعريف جديد (السيد صقر، ١٠٠: ٢٥)، وهذا ما دعا مجلس رابطة صعوبات التعلم الأمريكية إلى تقديم تعريفاً آخر سمي تعريف مجلس الرابطة الأمريكية لصعوبات التعلم (LDA) تعريفاً آخر سمي المعوبات التعلم (LDA) والمدي ينص على أن "صعوبات السعوبات التعلم (LDA) المنافقية حالة مزمنة Chronic يفترض أنها ذات أساس عصبي والتي تؤثر المنافقية وغير اللغوية، وتختلف درجة حدة هذه الصعوبات خلال الحياتية ونظهر من خلال ممارسة المهنة، والتطبيع الاجتماعي والأنشطة الحياتية اليومية. (78), 1990 (Hammill, 1990)

وبتحليل هذا التعريف نجد أنه قد فشل في إعطاء صورة كاملة لتعريف صعوبات التعلم، وكذلك أهمل حالات الاستبعاد للإعاقات الأخرى تمييزاً لصعوبات الستعلم عن غيرها، فضلاً عن أن هذا التعريف لم يوضح ما هي القدرات اللغوية وغير اللغوية، بالإضافة إلى أنه لم يشر إلى محك الاستبعاد.

وفي هذا المجال تذكر كريمة إمام (٢٠٠١: ٣٧) أن جابر عبد الحميد وعلاء الدين كفافي ١٩٩١ قد عرفا صعوبات التعلم بأنها "اضطرابات في عملية أو أكثر من عمليات التعلم المتضمنة أو اللازمة لفهم واستخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة، وهذا اللفظ يشمل المعوقات الإدراكية وإصابات المخ والعجز الوظيفي الخفيف للمخ وعسر القراءة، والحبسة النمائية، ويستبعد منها الإعاقات السمعية والبصرية والتأخر العقلي والاضطرابات الانفعالية باعتبارها ظروفاً أولية "معيقة".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعريف قد أشار إلى محك الاستبعاد حيث يستبعد الأطفال الذين لديهم صعوبة تكون مرجعها إلى الإعاقة السمعية والبصرية، أو التخلف العقلي أو الاضطرابات الانفعالية.

وفي عام ١٩٩٤ قامت اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعلم (NJCLD) بُإدخال بعض التعديلات التي رأت ضرورة إدخالها على تعريفها السابق لسنة ١٩٨١ والتي تضمنت بعض المشكلات السلوكية المصاحبة لصعوبات التعلم أو

المرتبطة بها مثل مشكلات الضبط الذاتي للسلوك، مشكلات الإدراك الاجتماعي، مشكلات التفاعل الاجتماعي. (Polloway et al., 1997: 298)

كما يشير محمد غنيم وكمال عطية (١٣١: ١٩٩٦) إلى صعوبات التعلم على أنها "مفهوم يصف مجموعة من الطلاب ذكاؤهم عادي متوسط أو فوق المتوسط وينخفض مستوى تحصيلهم عن المستوى المتوقع، ولا يعانون من اضلطرابات انفعالية أو إعاقات حسية أو بدنية وغير قادرين على التعلم في الظروف العادية.

وبتحليل هذا التعريف نجده قد استخدم مكون التباعد بين القدرة العقلية العامة والتحصيل كأحد محكات تحديد ذوي صعوبات التعلم، كما تضمن فكرة الاستبعاد حيث يستبعد الطلاب الذين يعانون من اضطرابات انفعالية أو إعاقات حسية وبدنية.

وقد أدخلت اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعلم (NJCLD) في عام (199۷)، التعديلات التي رأت وجوب إدخالها على التعريف السابق لها عام (199۱)، وإدراجه بالقانون (١٧ – ١٠٥)، وقد استقر الرأي إلى حد كبير حول الستعريف الأخير الذي ينص على أن "صعوبات التعلم هي مصطلح عام يشير إلى مجموعة غير متجانسة من الاضطرابات، والتي تعبر عن نفسها من خلال صعوبات دالة في اكتساب أو استخدام قدرات الاستماع، أو الحديث، أو القراءة، أو الكتابة، أو الاستدلال، أو القدرات الحسابية، وهذه الاضطرابات ذاتية/ داخلية المنشأ، ويفترض أن تكون راجعة إلى خلل في الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن تحدث خلل حياة الفرد، كما يمكن أن تكون متلازمة مع مشكلات الضبط الذاتي، ومشكلات الإدراك والتفاعل الاجتماعي، لكن هذه المشكلات لا تحدث أو لا بعض ظروف الإعاقات الأخرى مثل (قصور حسي، أو تأخر عقلي، أو اضطراب بعض ظروف الإعاقات الأخرى مثل (قصور حسي، أو تأخر عقلي، أو اضطراب انفعالي وغير ملائم) إلا أنها – أي أن صعوبات التعلم – ليست نتيجة لهذه الظروف أو المؤثرات (245 -244)

والمتأمل لتعريف اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعلم (NJCLD) ، يلاحظ أنه يستطوي على عدد من الدلالات والخصائص التي يمكن اشتقاقها، والتي لها تأثير على العديد من الأبعاد التي تحكم مجال صعوبات التعلم وهسى: (عدم التجانس لذوى صعوبات التعلم، الاكتساب والاستخدام، الاضطرابات داخلية، مسئولية الجهاز العصبى عن هذه الاضطرابات، حدوث صعوبات التعلم

طوال حياة الفرد، التلازم مع مشكلات أخرى مترتبة وليست منشئة، إمكانية تزامن صعوبات التعلم مع بعض ظروف الإعاقة الأخرى.

ويذكر أحمد عواد (٢٠٠٢: ١٠٥-١٠٠) أن هاميل وبريان كل Bryan) (Bryan عام ١٩٩٨ قد قدما تعريفاً لصعوبات التعلم ويذكر هذا التعريف أن صعوبات التعلم المنطر الله التعلم المنطر الله التعلم المنطر الله التعلم المنطر الله المنطر الله المنطرة أو المكتوبة العمليات النفسية الأساسية المتضمنة في فهم أو استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة والتسي يمكن أن تظهر في صورة قصور في القدرة على الاستماع، أو التفكير، أو الحديث، أو القراءة، أو الكتابة، أو التهجي أو إجراء العمليات الحسابية، ويشمل المصطلح حالات الإعاقات الإدراكية Perceptual Disabilities، والتلف المخي البسيط، عسر القراءة dyslexia، وحبسة الكلم النمائية، ولا يشمل المصطلح مشكلات التعلم التي تعد نتيجة مباشرة لإعاقات الحرمان البيئي، أو الثقافي، أو الاقتصادي".

وبتحليل هذا التعريف نجده قد أشار إلى الاضطراب الوظيفي في الجهاز العصبي المركزي كقدرة مسببة لصعوبات التعلم، بالإضافة إلى ذكره حالات الإعاقة الأخرى كحالات التخلف العقلي أو الاضطراب الانفعالي أو الحرمان البيئي أو الاقتصددي، وذوي الإعاقات الحسية سواء سمعية أم بصرية باعتبار هم حالات استبعاد.

وقدم فؤاد أبو حطب وآمال صادق (٢٠٠٠: ٢٧٤) تعريفاً لصعوبات التعلم ينص على أن مفهوم صعوبات التعلم "يعني العجز عن التعلم على أن مفهوم صعوبات التعلم "يعني العجز عن التعلم ويعتبرونه لون من التعويق الشديد يدخل صاحبه في فئة الذين يحتاجون إلى التربية الخاصة".

ويرى مؤلف هذا الكتاب أن هذا التعريف لا يتفق مع فئة العاديين الذين يعانون من صعوبات تعلم مدرسي Learning Difficulties.

ويعرف السرطاوي (Saratawi, 2001) صعوبات التعلم بأنها "حالة مزمنة ذات منشا عصبي تؤشر في نمو أو تكامل أو استخدام المهارات اللفظية أو غير اللفظية. وتظهر صعوبات التعلم الخاصة كصعوبة واضحة لدى الأفراد يتمتعون بدرجات عالية أو متوسطة من الذكاء، وأجهزة حسية وحركة طبيعية، وتتوفر لديهم فرص التعلم المناسبة، وتختلف آثار هذه الصعوبات على تقدير الفرد لذاته وعلى نشاطاته التربوية والمهنية والاجتماعية ونشاطات الحياة الطبيعية باختلاف درجة شدة نلك الصعوبات".

وينظر عبد العزيز العبد الجبار (٢٠٠٢: ١٧٨) إلى صعوبات التعلم على أنها "مصطلح يشير إلى اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تدخل في فهم أو استخدام اللغة المنطوقة، أو المكتوبة، ويظهر هذا القصور في نقص القدرة على الاستماع أو الكلام، أو القراءة، أو الكتابة، أو الهجاء أو القيام بالعمليات الحسابية وقد يرجع هذا الاضطراب إلى إعاقة في الإدراك، أو إلى إصابة في المخ أو إلى الخلل المخي البسيط، أو إلى عدم القدرة على القراءة، أو السعوبات السيط، المناتجة عن الكلام، وتستبعد من هذا المصطلح الأطفال ذوو صعوبات السيطم الناتجة عن إعاقة عملي، أو سمعية، أو حركية، أو تخلف عقلي، أو اضطراب سلوكي، أو حرمان بيئي أو ثقافي".

وبتحليل هذا التعريف نجده يتفق مع تعريف هاميل وبريان & Hammill المركزي Bryan, 1998 في الإشارة إلى الاضطراب الوظيفي في الجهاز العصبي المركزي كقدرة مسببة لصعوبات التعلم، بالإضافة إلى استبعاد حالات الإعاقة الأخرى كحالات المستخلف العقلي أو الاضطراب الانفعالي أو الحرمان البيئي أو الثقافي أو الاقتصادي، وذوي الإعاقات الحسية سواء كانت سمعية أم بصرية.

وتذكر آيات عبد المجيد (٣٨:٢٠٠٣) في معرض تحديدها لمفهوم صعوبات التعلم أنه "مصطلح يشير إلى أولئك التلاميذ الذين لا يستطيعون الإفادة من الأنشطة والمعلومات داخل الفصل أو خارجه ولا يستطيع الوصول إلى مستوى التمكن الذي يصل السيه العاديين من الأطفال وذلك بسبب قصور في العمليات الأساسية مثل الإدراك، الانتباه، التذكر، كما أنهم يعانون من قصور في المهارات الأساسية مثل المهارات الحركية".

وبتحليل هذا التعريف نده قد اقتصر على وجود الصعوبة على مرحلة الطفولة فقط بقوله كلمة الأطفال في التعريف، ومما يؤخذ على هذا التعريف أنه أهمل محك الاستبعاد، كما أهمل أيضاً فكرة التباعد بين القدرة العقلية والتحصيل الفعلي التي ذكرت في معظم التعريفات السابقة.

ويشير صالح هارون (١٠٠٤: ١٨) إلى أن "صعوبات النعلم يقصد بها الأطفال الذين يظهرون اضطرابات في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تتضمن فهم اللغة المكتوبة أو اللغة المنطوقة واستخدامها، والتي تبدو في اضطرابات السمع والتفكير والكلام والقراءة والتهجى والحساب والتي تعود إلى أسباب لا تتعلق بالإعاقة العقلية، أو السمعية أو البصرية، أو غيرها من الاعاقات".

وبتحليل هذا التعريف نجده قد اقتصر على وجود الصعوبة على مرحلة الطفولة فقط بقوله كلمة الأطفال في التعريف، ومما يؤخذ على هذا التعريف أنه أهمل محك التباعد بين القدرة العقلية والتحصيل العقلي التي ذكرت في معظم التعريفات السابقة.

وقدم نبيل حافظ (٢٠٠٦: ٣) تعريفاً لصعوبات التعلم ينص على أن صعوبات الستعلم "هي اضطراب في العمليات العقلية أو النفسية الأساسية التي تشمل الانتباه والإدراك وتكوين المفهوم والتذكر وحل المشكلة يظهر صداه في عدم القدرة على تعليم القراءة والكتابة والحساب وما يترتب عليه سواء في المدرسة الابتدائية أساساً أو فيما بعد من قصور في تعلم المواد الدراسية المختلفة".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعريف قد أهمل فكرة التباعد بين القدرة العقلية والتحصيل الفعلي، كما أهمل محك الاستبعاد والذي ذكر في معظم التعريفات السابقة.

ومن خلل العرض السابق لتعريفات صعوبات التعلم نلاحظ أنه ما زال مصطلح صعوبات التعلم وبالرغم من التاريخ القصير نسبياً لهذا المجال يشكل عبئاً على المشتغلين به للوصول إلى تعريفات أكثر دقة وشمو لاً.

ونود أن نشير هنا إلى أنه يوجد بعض نقاط الاتفاق بين التعريفات العربية والأجنبية التي سبق عرضها والتي تناولت مفهوم صعوبات التعلم نوضحها فيما يلى:

#### أ - عدم التجانس:

ذكرت بعض التعريفات أن مجتمع ذوي صعوبات التعلم ليسوا مجموعة متجانسة سواء من حيث طبيعة الصعوبة أو مظاهرها التي تتبدى منها، وأن ذوي الصعوبة النين يعانون من صعوبة ما ليس بالضرورة أن يكون سبب هذه الصعوبة لديهم واحد، فعلى سبيل المثال قد تكون الصعوبة في القراءة لدى طفلين ناتجة عن مشكلة في الإدراك السمعي لأحدهما، بينما هي ناتجة عن مشكلة في الإدراك السمعي لأحدهما، بينما هي ناتجة عن مشكلة في الإدراك البصري لدى الآخر، ولو كان سبب الصعوبة واحد فإن أعراض الصعوبة ليست واحدة. مثل تعريف اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعلم (١٩٨١، ١٩٩٤، ١٩٩٧)، بينما التزمت بقية التعريفات الصمت حيال ذلك مثل تعريف: فؤاد أبو حطب وآمال صادق (٢٠٠٠)، السرطاوي (Saratawi, 2001)، عبد العزيز العبد الجبار (٢٠٠٢)، آيات عبد المجيد (٢٠٠٣)، صالح هارون (٢٠٠٤)، نبيل حافظ الجبار (٢٠٠٢)،

#### ب- الاستمرارية:

أكدت معظم التعريفات أن صعوبات التعلم تقع في جميع المراحل العمرية مثل تعريف: كيرك (Kirk, 1962)، اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعلم (١٩٨١، ١٩٩٤). في حين قصرت بعض التعريفات وجود الصعوبة على مرحلة الطفولة فقط مثل تعريف: لجنة صعوبات التعلم ومجلس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (١٩٧١)، آيات عبد المجيد (٢٠٠٣)، صالح هارون (٢٠٠٤).

## ج- انخفاض التحصيل:

أكدت جميع التعريفات على أن الفرد ذو صعوبات التعلم هو فرد ذو تحصيل منخفض، وعبرت الستعريفات عن ذلك بأنه تباعد أو تفاوت بين الاستعداد بين مستوى التحصيل الفعلي كالتفاوت بين IQ والأداء على اختبارات القراءة أو الحساب .. إلخ مثل تعريف: باتمان (1965, Bateman, 1965)، محمد غنيم وكمال عطية (١٩٩٦).

#### د - المجالات الأكاديمية التي تظهر فيها صعوبات التعلم:

بعد تحليل التعريفات السابقة يتضح أن صعوبة التعلم تقع في جميع المجالات الأكاديمية، وقد ذكرت تعريفات أن صعوبة التعلم تقع في جميع المجالات الأكاديمية، وهذه التعريفات هي تعريف: تعريف كيرك (1962 Kirk, 1962)، اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعلم (١٩٨١)، جابر عبد الحميد وعلاء الدين كفافي (١٩٩١)، صالح هارون (٢٠٠٤)، نبيل حافظ (٢٠٠٦).

#### هـ- التركيز على العمليات النفسية الداخلية:

ذكرت بعض التعريفات أنه بغض النظر عن أسباب الصعوبة فإن صعوبة الستعلم تودي إلى الاضطراب في العمليات النفسية الداخلية التي من شأنها تحقيق الداعلم تودي إلى الاضطراب في العمليات النفسية الداخلية التي من شأنها تحقيق أداء جيد مثل تعريف: كيرك (Kirk, 1962)، هاميل وبريان & Bryan, 1998) عبد العزيز العبد الجبار (۲۰۰۲)، آيات عبد المجيد (۲۰۰۳). في حين التزمت بقية التعريفات الصمت حيال ذلك مثل تعريف: محمد غنيم وكمال عطية (۱۹۹۳)، فؤاد أبو حطب وآمال صادق (۲۰۰۰)، السرطاوي (۲۰۰۹). (۲۰۰۳)، مالح هارون (۲۰۰۶)، نبيل حافظ (۲۰۰۳).

## و - اختلال وظائف الجهاز العصبي المركزي:

حددت بعض التعريفات أسباب صعوبات التعلم والتي تعود إلى مشاكل في الجهاز العصبي المركزي مثل تعريف: كيرك (Kirk, 1962)، لجنة صعوبات الجهاز العصبي المركزي مثل تعريف: كيرك (١٩٧١)، اللجنة الوطنية المشتركة الستعلم ومجلس الأطفال ذوي صعوبات التعلم (١٩٩١)، اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعلم (١٩٩١)، جابر عبد الحميد وعلاء الدين كفافي (١٩٩١)، هاميل وبريان (Saratawi, 2001)، السرطاوي (Hammill & Bryan, 1998)، عبد العزيز العبد الجبار (٢٠٠٢)، في حين التزمت بعض التعريفات الأخرى الحياد في هذا الصدد.

#### ز - المنحى المتعدد لتعريف صعوبات التعلم:

حيث يوجد اتجاه في هذا الصدد يذكر إمكانية تزامن صعوبات التعلم مع الأنواع الأخرى من الإعاقة مثل التخلف العقلي، الاضطراب الانفعالي، الضعف الحسي والحركي مثل تعريف: اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعلم (١٩٨١، ١٩٩٤، ١٩٩٧)

## ح - توصيف الحالات الأخرى كصعوبة تعلم مؤثرة:

حددت بعض التعريفات حالات أخرى غير المشاكل الأكاديمية (مثل القراءة والكتابة، التهجي والحساب وغير المشاكل الإدراكية (مثل: الانتباه الإدراك) كأنماط لصعوبات التعلم، ومن هذه الحالات: المهارات الاجتماعية، التوافق الاجتماعي (مثل تعريف: السرطاوي (Saratawi, 2001))، التكاملية (مثل تعريف لجنة صعوبات التعلم ومجلس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (١٩٧١))، التوجه المكانى، المهارات الحركية.

### م - استبعاد صعوبات التعلم الناتجة عن بعض العوامل الخاصة:

حيث أجمعت معظم التعريفات على استبعاد حالات الإعاقة الأخرى، حيث يستبعد من فئة صعوبات التعلم الأفراد ذوي مشكلات أخرى تنشأ نتيجة الإعاقة العقلية والإعاقة الحسية سواء كانت سمعية أم بصرية أو الاضطرابات السلوكية، كما أجمعت معظم التعريفات أيضاً على استبعاد حالات المشكلات الناتجة عن المؤثرات البيئية كالحرمان الثقافي أو الحرمان الاقتصادي أو الحرمان التعليمي، مثل تعريف: كيرك (Kirk, 1962)، اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات

الــتعلم (۱۹۸۱، ۱۹۹۱)، جابـر عبد الحميد وعلاء الدين كفافى (۱۹۹۱)، محمد غنــيم وكمال عطية (۱۹۹۱)، هاميل وبريان (Hammill & Bryan, 1998)، عبد العزيز العبد الجبار (۲۰۰۲)، صالح هارون (۲۰۰٤).

وبناء على ما تقدم، وتأسيساً على التحليل والنقد السابق للتعريفات الخاصة بمفهوم صعوبات التعلم في البيئة الأجنبية والعربية فإن مؤلف هذا الكتاب يعرف صعوبات التعلم كما يلي: مفهوم صعوبات التعلم "هو مصطلح يشير إلى مجموعة غير متجانسة من الأفراد ذوي ذكاء متوسط أو فوق المتوسط، يظهرون تباعداً واضحاً بين أدائهم المتوقع وبين أدائهم الفعلي في مجال أو أكثر من المجالات الأكاديمية، وربما ترجع الصعوبة لديهم إلى الاضطراب في وظائف نصفي المخ المعرفية والانفعالية، كما أن هؤلاء الأفراد لا يعانون من مشكلات حسية سواء كانت (سمعية أم بصرية أم حركية)، وانهم ليسوا متخلفين عقلياً ولا يعانون من اضطرابات انفعالية حادة أو اعتلال صحى".

#### ٣- الفرق بين مفهوم صعوبات التعلم والمفاهيم الأخرى المتصلة بالتعلم:

إن مفهوم صعوبات التعلم Learning Difficulties من المفاهيم التي يجب أن تكون واضحة ومحددة، وعلى الرغم من المحاولات الكثيرة التي أجريت في هذا المجال بهدف تحديد هذا المفهوم ووضع الحدود الفاصلة بينه وبين المفاهيم الأخرى المتصلة بالتعلم مثل ذوي مشكلات التعلم Problems وغير القادرين على المتعلم مثل ذوي مشكلات التعلم Learning Problems، والمتأخرين دراسياً Under Achievers، والمتأخرين دراسياً Mental Retarded، والمتخلفين عقلياً Mental Retarded، إلا أنه قد وبطيئي التعلم Slow Learners، والمتخلفين عقلياً مصدراً للحيرة والارتباك.

ونظراً لذلك يجب وضع حدود فاصلة بين صعوبات التعلم والمفاهيم الأخرى، وهو ما سنعرضه فيما يلي:

#### أ - صعوبات التعلم ومشكلات التعلم:

يختلف مفهوم صعوبات التعلم عن مفهوم مشكلات التعلم في أن صعوبات الستعلم تستخدم لوصيف فئة من الأفراد، هؤلاء الأفراد لديهم صعوبة في فهم المعلومات التي تقدم لهم، ولا ترجع الصعوبة التي لديهم إلى اضطرابات سمعية أو بصرية أو معوقات مركبة أو تخلف عقلي (خيري المغازي، ١٩٩٨: ١٦)، أما

الأفراد ذوو مشكلات التعلم هم أفراد يعانون من انخفاض في التحصيل الأكاديمي بسبب الإعاقات الحسية أو البدنية (السيد عبد الحميد، ٢٠٠٠: ١٥١)، كما يضيف محمود منسي (٢٠٠٣: ٢٣٣) أن مشكلات التعلم ترجع إلى قصور في الرؤية أو السمع أو اضطرابات الانتباه أو الضعف العقلي.

## ب- صعوبات التعلم وعدم القدرة على التعلم:

تختلف حالات صعوبات التعلم Learning Difficulties عن حالات عدم القدرة على التعلم لوصف فئة Learning Disabilities في التعلم لوصف فئة معينة من الأطفال لديهم صعوبة تعلم في القراءة أو الكتابة أو التهجي أو إجراء العمليات الحسابية، أما مصطلح عدم القدرة على التعلم فيستخدم لوصف طفل أكثر اندفاعية وارتباكاً، وقد يكون لديه خلل وظيفي معين في نصف من نصفي المخ. (عزة سليمان، ٢٠٠١: ٢٣)

## ج- صعوبات التعلم والتأخر الدراسي:

يختلف مفهوم صعوبات التعلم عن مفهوم التأخر الدراسي، فصعوبات التعلم لا ترجع إلى الإعاقات الحسية مثل ضعف السمع أو البصر، أما التأخر الدراسي وكما يشير يوسف ذياب (٢٠٠٣: ٢١) إلى أنه نتيجة لأسباب متنوعة ومتعددة، منها ما يتعلق بالتلميذ نفسه مثل الإعاقات الحسية أو الحركية.

#### د - صعوبات التعلم وبطء التعليم:

تختلف حالات صعوبات التعلم عن حالات بطيئي التعلم، فالأفراد ذوى صعوبات التعلم يظهرون بطئاً في التحصيل في بعض المجالات الأكاديمية، إلا أن قدر اتهم المعرفية تكون عادةً متوسطة أو فوق المتوسطة. (إمتثال نبيه، ٢٠٠٤: ٢٥) وبمقارنة نسبة الذكاء لدى التلاميذ ذوي صعوبات التعلم والتلاميذ بطيئي التعلم، نحيد أن نسبة ذكاء الأفراد بطيئي التعلم أقل من المتوسط (أحمد الزيادي وآخرون، ١٠٠١: ١٠١٠) بينما الأفراد ذوي صعوبات التعلم، وكما أجمعت تعريفات صعوبات التعلم هو أن نسبة ذكائهم متوسطة أو فوق المتوسطة، وهو أحد الفروق المميزة بين فئتي الأفراد من الوجهة العملية. (السيد عبد الحميد، ٢٠٠٣ أ: ١٤٣) و مما سبق يتضح لنا الاختلاف بين الأفراد ذوي صعوبات التعلم والأفراد بطيئي التعلم، حيث يتصف ذوو صعوبات التعلم بذكاء متوسط، أو فوق المتوسط، بطيئي التعلم، حيث يتصف ذوو صعوبات التعلم بذكاء متوسط، أو فوق المتوسط،

أما الأطفال بطيئو التعلم فهم يمتلكون حد أدنى من المتوسط بالنسبة لمعامل الذكاء، لكنهم ليسوا متخلفين عقلياً. ولكن أتباع برامج علاجية تربوية أكاديمية قد يؤدي إلى تحصيل أفضل بالنسبة لذوي صعوبات التعلم عنه لدى بطيئى التعلم.

## ه-- صعوبات التعلم والتخلف العقلى:

يرى خليل عوض (١٩٨٠: ٢٨٤) أن صعوبات التعلم ترجع إلى عوامل نفسية أو ظروف أسرية تؤثر في قدرة الفرد اللغوية أو التحصيلية، بينما التخلف العقلي يرجع إلى عدم اكتمال النمو العقلي الذي يظهر في شكل انخفاض واضح في نسبة الذكاء وفي الأداء العقلي بحيث يكون الفرد عاجزاً عن التعلم والتوافق مع البيئة والحياة ولذلك فإن المتخلفين عقلياً أقل تعلماً وأقل إنتاجاً ويصعب توافقهم اجتماعياً.

وفى ضوء ما سبق فإن وضع الحدود الفاصلة بين فئة صعوبات التعلم والفئات التشخيصية الأخرى يقلل من التداخل بين هذه الفئات ويحد من أخطاء التشخيص، الأمر الذي يزيد من صدق نتائج الدراسات والبحوث وكذلك فاعلية البرامج العلاجية التي تطبق على فئة من تلك الفئات.

#### ٤- مدى انتشار صعوبات التعلم:

يعتبر مجال صعوبات التعلم من الميادين الهامة التي ينبغي الاهتمام بها نظراً لـ تزايد نسب التلاميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم في معظم المواد الدراسية، وفي معظم بلدان العالم، ولما تعكسه من آثار سلبية على التلاميذ والمعلمين في وقت واحد.

وقد تختلف معدلات انتشار صعوبات التعلم حسب الدراسات المختلفة في دول العالم، وهذا الاختلاف ينبع من اختلاف المحكات المستخدمة في هذه الدراسات واختلاف المجتمعات التي أجريت عليها، إلا أنه جميعها تشير إلى كبر حجم المشكلة مقارنة بالإعاقات الأخرى، مما يشير إلى ضرورة الاهتمام بها ودراستها.

وفيما يتعلق بنسبة انتشار ذوى صعوبات التعلم في نظم التعليم العربية فإن المستقرئ لعدد ونسبة حالات صعوبات التعلم في نظم التعليم العربية يجد أنها ليست بالهينة فنتائج بعض الدراسات تشير إلى ارتفاع نسبة من يعانون من صعوبات التعلم بنسب قد تفوق النسب العالمية، ففي دراسة محمد الديب (٢٠٠٠) والتي أجريت في البيئة السعودية أوضحت نتائجها أن نسبة انتشار صعوبات التعلم

الأكاديمية والنمائية من (٢-٢٠%) على مختلف المراحل وعلى المستوى الجامعي تمثل (١٢,٨%).

وفي الأردن أشارت دراسة تيسر الكوافحة (١٩٩٠) إلى أن نسبة حالات صعوبات التعلم بالمرحلة الابتدائية لدى الذكور بلغت (٩,٢%) في حين كانت لدى الإناث (٦,٨%).

وفي دراسة زكريا توفيق (١٩٩٣) التي أجريت في البيئة العمانية بلغت نسبة التلاميذ ذوي صعوبات التعلم في اللغة العربية والرياضيات (١٠,٨)، كما بلغت نسبة الذكور ذوي صعوبات التعلم (١٢%) بينما بلغت نسبة الإناث (٩,٣%).

وفي الإمارات العربية المتحدة، وكما أشارت دراسة فيصل الزراد (١٩٩١) اللي أن النسبة وصلت إلى (١٣,٧%) لتلاميذ المرحلة الابتدائية منها (١٥,٤%) من الأناث.

وفي مصر أشارت دراسة مصطفى كامل (١٩٨٨) إلى أن نسبة الصعوبات في القراءة بلغت (٢٦%) وفي الكتابة (٢٨,٤%). بينما أوضحت دراسة أحمد عواد (١٩٩٢) أن نسبة انتشار صعوبة التعلم في مادة الحساب (٢٦,٢%).

كما أظهرت دراسة السيد عبد الحميد (١٩٩٢) التي أجريت على بعض تلاميذ المرحلة الإعدادية أن نسبة انتشار صعوبات التعلم (٥٧,٤%) وفي دراسة عبد الناصر أنيس (١٩٩٣) أوضحت نتائجها أن نسبة صعوبات التعلم في القراءة (١٦,٥%) والكتابة (١٨,٨ %) والحساب (٣,٥%). كما أوضحت نتائج دراسة السيد عبد الحميد (١٩٩٦) أن نسبة صعوبات التعلم في اللغة العربية (٩,٨ %)

وفي دراسة مصطفى السعيد (١٩٩٧) أوضحت نتائجها شيوع وانتشار صعوبات المنعلم في المرحلة الإعدادية في مادتي اللغة العربية والرياضيات وكانت صعوبات المنعلم أكثر انتشاراً بين الذكور في مادة اللغة العربية، وأكثر انتشاراً بين الإناث في مادة الرياضيات هذا ولم تنضح نسبة التلاميذ ذوي صعوبات التعلم في الدراسة.

في حين أشارت دراسة مصطفى أبو المجد (١٩٩٨) إلى أن نسبة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات بالمقارنة بالمواد الأخرى نسبة لا بأس بها وتشير إلى وجود مشكلة في تعلم الرياضيات. بينما توصلت دراسة فتحي الزيات (٢٠٠٠، ب) إلى أن نسبة صعوبات التعلم لدى طلاب المرحلة الجامعية لا تقل عن (٢٠٠٠)، كما توصلت دراسة محرز الغنام (٢٠٠٠) إلى أن نسبة ذوي ضعوبات المتعلم في مادة العلوم قد بلغت (١٤,٦) مما يشير إلى مشكلة حقيقية يعانى منها التلاميذ في تعلم مادة العلوم.

كما أظهرت دراسة جمال فايد (٢٠٠١) ارتفاع ملحوظ في نسب الأطفال الأكثر تعرضاً لصعوبات التعلم. كما تبين أن هناك تبايناً واضحاً في نسب شيوع صعوبات المتعلم وفقاً لنوع الصعوبة ودرجة حدتها. كما توصلت دراسة عفاف عجلان (٢٠٠٢) إلى أن نسبة انتشار صعوبات التعلم قد بلغت (٢٠٠٢)، كما تذكر أن نسبة صعوبات التعلم تتخفض عن النسب التي حددتها بعض الدراسات كلما زاد في عدد المحكات المستخدمة في تحديد دوي صعوبات التعلم، وتشير نتائج دراسة نبيل فضل (٢٠٠٣) إلى أن نسبة انتشار صعوبات التعلم بين طلاب الجامعة قد تفوق نسب الفئات الخاصة الأخرى.

وأخيراً يضيف جمال فايد (٢٠٠٣) أنه رغم اختلاف تعريفات ذوي صعوبات الستعلم وتصدنيفاتهم من مجتمع إلى آخر فإنه تم تقدير نسبة تتراوح بين ٣% إلى ٢٨% من كل تلاميذ المدارس لديهم صعوبات تعلم.

أما بالنسبة للمؤشرات الحديثة في العالم أنه في عام ١٩٩٤ قد تم تقدير حوالي (٤%-٥%) من هؤلاء الأطفال لديهم قصور في القراءة. (جابر عبد الحميد، ٢٤٧: ٢٤٧)

ومما لاريب فيه أن الإحصاءات السابقة عن نسبة ذوى صعوبات التعلم إنما تمنل نسب خطيرة تفوق التوقع وترسم صورة غير مضيئة عن واقع التعليم في مجتمعنا العربي وتتطلب تضافر الجهود المخلصة للتعرف على وتحديد ذوى صعوبات التعلم من خلال إجراءات محددة ليتسنى لنا تقديم الخدمة والرعاية المناسبة لهم.

#### ه- تصنيفات صعوبات التعلم:

يرى كثير من المهتمين والمتخصصين في مجال صعوبات التعلم ضرورة تصنيف صعوبات التعلم بهدف تسهيل عملية دراسة هذه الظاهرة، واقتراح أساليب التشخيص والعلامة، وقد اتفق الكثير من علماء النفس والمهتمين بهذا المجال إلى تصنيف صعوبات التعلم إلى مجموعتين:

#### أ - صعوبات التعلم النمائية Developmental Learning Difficulties

وهي الانحراف في نمو عدد من الوظائف النفسية واللغوية التي تبدو عادية في أثناء نمو الطفل، وهذه الصعوبات غالباً وليس دائماً ما ترتبط بالقصور في التحصيل الدراسي، ويتضمن هذا المجال صعوبات الانتباه، وصعوبات الإدراك، وصعوبات الذاكرة كصعوبات أولية، وصعوبات التفكير واللغة كصعوبات ثانوية تتشأ عن الصعوبات الأولية. (عبد الناصر أنيس، معاطى أحمد، ١٩٩٧: ١٩٩١)

#### ب- صعوبات التعلم الأكاديمية Academic Learning Difficulties

يتفق كل من كيرك وكالفانت (١٩٨٨)، فيصل الزراد (١٩٩١)، أحمد عواد (١٩٩٣)، حازم زكي (٢٠٠٦)، زينب شقير (٢٠٠٢)، ونبيل حافظ (٢٠٠٦) على أن صبعوبات المتعلم الأكاديمية هي الصعوبات المتعلقة بالموضوعات الدراسية الأساسية، وتشتمل على أنواع فرعية هي: صعوبات القراءة، والكتابة، والتهجي، وإجراء العمليات الحسابية.

ويذكر سعيد دبيس (١٩٩٤: ٢٩) أن كبرك وكالفانت عام ١٩٨٨ يشيرا أن هذين النوعين من الصعوبات غير مستقلين تماماً بل هناك علاقة قوية بينهما، فالطفل الذي يعاني من صعوبة تعلم نمائية لابد وأن يؤدي به ذلك إلى صعوبات تعلم أكاديمية.

ويوضح الشكل التالي أنواع صعوبات التعلم حسب تصنيف كيرك وكالفانت:

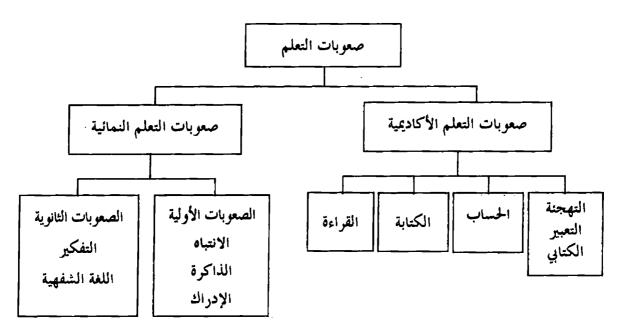

شكل (۳) أنواع صعوبات التعلم ومكوناتها الأساسية (كيرك وكالفانت، ۱۹۸۸: ۱۹)

ومما سبق يتضبح لنا أنه توجد علاقة ارتباطيه قوية بين صعوبات التعلم النمائية وصبعوبات التعلم الأكاديمية، فمثلاً إذا عجز طفل عن القراءة كصعوبة أكاديمية قد يرجع إلى عدم قدرته على تركيب وتجميع الأصوات في كلمة واحدة أي "صبعوبات التعلم النمائية" المتمثلة في ضعف توليف الأصوات هي التي تمنع الطفل من القراءة "صعوبة أكاديمية".

وعلى ذلك يمكن القول بأن أكثر التصنيفات شيوعاً وقبولاً اليوم بين المهتمين والمتخصصين في هذا المجال هو تصنيف صعوبات التعلم الذي أورده كيرك وكالفانت (١٩٨٨).

ونتيجة لما تقدم يؤكد عدد كبير من الباحثين أمثال: كيرك وكالفانت (١٩٨٨)، فليتشر وفورمان (Fletchor & Forman, 1994)، كابلان وسادوك & Kaplan & كابلان وسادوك & Forman, 1996)، فقد من sadock, 1996، أي جمال الشامي وآخرون (١٩٩٩)، مجدي الشحات (١٩٩٩)، عزة سليمان (٢٠٠١)، أحمد حسن (٢٠٠٢)، ونهاد حمدودة (٢٠٠٣) على عدم إهمال صعوبات التعلم النمائية عند دراسة صعوبات الستعلم بوجه عام، ويفضلون الكشف عنها (الصعوبات النمائية) في مرحلة مبكرة لأنها تعتبر بمثابة تشخيص مبكر لصعوبات التعلم الأكاديمية قبل ظهورها ومن ثم يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة هذه المشكلة وعلاجها قبل استفحالها، وهذا ما يعتبره البعض نوعاً من الوقاية الأولية للمشكلة.

#### ٦- الأسباب والعوامل المساهمة في صعوبات التعلم:

نظراً لجدة البحث في مجال صعوبات التعلم وتداخله مع مصطلحات أخرى كالتأخر الدراسي، والتخلف العقلي وبطء التعلم، ورغم عدم وضوح الأسباب الكامنة وراء صبعوبات التعلم، فإنها لازالت غامضة وغير متميزة، ولكنه على السرغم من ذلك فإنه توجد أسباب وعوامل عديدة لصعوبات التعلم عرضها العلماء كل في مجال تخصصه واهتماماته.

فيذكر فتحي الزيات (٢٠٠٢: ٥٠٧) أن صعوبات التعلم عموماً تحدث نتيجة للعديد من العوامل المتباينة، بما في ذلك العوامل الوراثية، والعوامل البيئية والثقافية غير الملائمة، والأمراض التي تحدث للطفل في سنوات نموه المبكرة، وقد تحدث نتيجة اضيطراب في التراكيب الفسيولوجية، أو العصبية، أو الكيميائية، أو نتيجة خلل في بعض وظائف المخ.

في حين تذكر أمينة شلبى (٢٠٠٤: ١٠) أن صعوبات التعلم ما هي إلا نتيجة قصور نمائي لعمليات الإدراك البصري التي تؤثر بشكل عكسي على اكتساب الفرد لقدرات الإدراك الضرورية للتحصيل الأكاديمي.

ويمكننا تقسيم العوامل المسهمة في حدوث صعوبات التعلم لدى التلاميذ فيما يأتى:

#### أ - العوامل العضوية والبيولوجية Organic and Biological Factors:

أوضحت نتائج الدراسات أن التكوينات العصبية بالمخ تعد من أهم العوامل الحاكمة لعملية التعلم، وأن المخ يتكون من عدة أجزاء تعمل معاً في نظام متكامل وذلك على الرغم من اختلاف الوظيفة أو الوظائف الخاصة بكل منها. (عبد المطلب القريطي، ٢٠٠٥: ٢١٧)

ويرى كاتبا هذه السطور أن أكثر الأسباب معقولية وقبولاً هو ما يتعلق باضطرابات الجهاز العصبي المركزي وخاصة ما يشار إليه بالخلل الوظيفي بغض المنظر عما إذا صاحب ذلك تلف عضوي أم لا. ومن ثم فإن حدوث أي خلل أو اضطراب في وظائف الجهاز العصبي المركزي لدى التلميذ يؤدى إلى الفشل في معالجة المعلومات وتجهيزها. ومن ثم الخلل والقصور في الوظائف النفسية الادراكية والمعرفية واللغوية والحركية والدراسية لدى التلميذ، مما يؤدى بدوره إلى حدوث صعوبات التعلم. ويمكن تفسير ذلك بالشكل التالى:

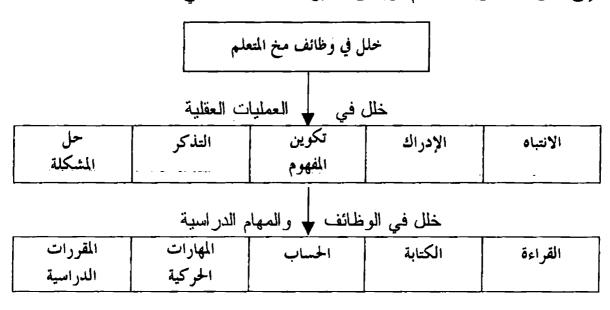

شكل (٤)

مستويات الخلل الوظيفي لدى ذوي صعوبات التعلم. (نبيل حافظ، ٢٠٠٦: ١٨)

#### ب- العوامل الجينية أو الوراثية Genetic Factors:

بشــير عادل عبد الله (٢٠٠٣: ١٠) إلى أنه قد يزداد معدل حدوث صعوبات الــتعلم بين الأطفال في بعض الأسر التي لها تاريخ مرضي لمثل هذه الصعوبات، وهو الأمر الذي يمكن أن يدعم فكرة وجود دور للعامل الوراثي في هذا الصدد.

حيث أشارت الدراسات أن ما نسبته 7-70% من صعوبات التعلم تكون موجودة لدى الأخوة، وكذلك فإن هذه النسبة ترتفع من 7-10% في حالة كون الأخوين توأم. (عبد الصبور منصور، 70-10%)

وفي هذا الإطار أظهرت دراسات علم الوراثة محددات وراثية للقدرة على التجهيز الفونولوجي، وتوصيلت إلى أنه يمكن توريث مظاهر صعوبات التعلم. (فوقية عبد الفتاح، ٢٠٠٤: ٢٠٩)

#### ج- العوامل البيئية Environmental Factors:

لاشك أن موضوع صعوبات التعلم غالباً ما يكون انعكاساً لما يعانيه التلميذ من معوقات بيئية ترتبط بصعوبات تعلمه (مصطفي محمد، ١٩٩٨: ٢٩٣) ، حيث أن الجوع والصداع في المنزل قد يمنع من التركيز في الدراسة والذي يعتبر بدوره مشكلة تعليمية، وعلى أية حال، فإن سوء التغذية أو عدم الحصول على الرعاية الصدية المطلوبة يمكن أن يؤديا إلى صعوبات أو معوقات عصبية ينتج عنها صعوبات تعليمية. (نصرة جلجل، ٢٠٠٠: ١٩٨)

وتؤكد منال باكرمان (٢٠٠٤: ٧٨٠) أن سوء التغذية الشديدة في السنوات المبكرة من حياة الأطفال تجعلهم يعانون من صعوبات في تعلم المهارات الأكاديمية الأساسية.

وهناك دراسات كثيرة قد ذكرت أسباباً تربوية متعلقة بالمدرسية ترى أنها أكثر صلة بصعوبات التعلم وهي تتمثل في المدرسة وصعوبة المناهج الدراسية، وعدم تحقيق المنهج لميول واتجاهات التلاميذ (كريمان منشار، ١٩٩٤: ٣٨٨ - ٣٩٣)، كما يذكر غسان الصالح (٢٠٠٣: ٢٠) أن هذه الأسباب المرتبطة بالعملية التعليمية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر تعرقل أو تحد من عملية التعلم واكتساب المهارات والخبرات المطلوبة، ويشير سليمان عبد الواحد (٢٠٠٥ب: ١٦) إلى أن استخدام العقوبات المتكررة للتلميذ في بداية التعلم وخاصة في المرحلة الإبتدائية قد يؤدي إلى حدوث صعوبات في التعلم لديه.

ويقرر عبد الوهاب كامل (٢٠٠٤: ٢٢٧ – ١٢٨) أن مصادر صعوبات التعلم تتلخص في ثلاثة مصادر:

أ - إعاقة حسية أو أن الحواس لا تقوم بوظائفها كما ينبغي أن تكون، وفي تلك الحالة فيان المطلوب هو تحديد نوع الصعوبة بدقة: سمعية (الأطفال ضعيفو السمع والصم)، بصرية (ذوو البصر الضعيف، قصر النظر، طول النظر، عمى

الألــوان، ... الخ)، أو إعاقة حركية بجميع أنواعها. وفي كل حالة من الضروري وع المتعلم في برنامج تربوي تعليمي دقيق يحقق له العمليات التعويضية.

ب- قـد تكـون الحـواس سـليمة ولكن هناك إصابة أو تلف أو خلل وظيفي في
 المراكز العصبية العليا وفي هذه الحالة لابد من تحديد:

١- نوع الإصابة الموجودة.

٢- درجة الإصابة المخية.

وإذا ما تم تحديد تلك العوامل أمكننا تحديد دور الطبيب، ودور المعلم، ودور المنزل في مواجهة مشكلات ذوى الإصابة المخية.

جـ- وفــى بعض الأحيان تحدث بعض صعوبات التعلم بسبب عدم إمكانية تنفيذ أوامر المــخ عن طريق النظام العصبي المحرك (مثل بعض الحالات التي يكون الطفل فيها قادراً على سماع الأصوات اللغوية وفهمها ولا يمكنه كتابة أو تقليد الحروف المرئية أو المسموعة)، وصور الإعاقات الحركية خير مثال على ذلك.

ويذكر سليمان عبدالواحد (٢٠٠٥: ٣٢) أن من حق الأفراد ذوى صعوبات التعلم علينا كمربين ومعلمين أن نبحث عن سبب وجودهم فى هذا المستوى المندنى فى التحصيل الدراسى ربما ظروف اجتماعية أو نفسية أو بيئية أو صحية ... يجب أن نحاول أن نبحث عن السبب لنتمكن فيما بعد من إيجاد الحلول.

ومما سبق برى مؤلف الكتاب أن صعوبات التعلم تعتبر عملية متعددة العوامل ومتفاعلة الأسباب الأمر الذي لا يمكن إغفاله عند تشخيص هذه الصعوبات لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية، فربما تشير العوامل السابق ذكرها إلى أن صعوبات التعلم قد تكون ناتجة من انخفاض المستوى الوظيفي للمخ أو المهارات الإدراكية أو عدم كفاءة أساليب التدريس الجيدة أو بعض العوامل البيئية التي تعوق التحصيل الدراسيي والمتقدم التعليمي في المراحل الدراسية التالية، أو التفاعل بين أكثر من عامل من العوامل السابقة، ومن ثم فإن من الأهمية بمكان أن يكون مدرس هذه المرحلة التعليمية على قدر كبير من القدرة على تشخيص أعراض الصعوبات في التعلم، بالإضافة إلى تدريبه على الاستخدام الأمثل لوسائل العلاج المناسبة والفعالة التعليمية بالإضافة المناسبة والفعالة الصعوبات.

وفى هذا الصدد تذكر دلال يحيى (٢٠٠٤: ١٦) أن العديد من الجامعات بدأت في تدريب مدرسين للتعامل مع فئة التلاميذ ذوى صعوبات التعلم، كما أنشئ العديد من المراكر العلمية المتخصصة في تشخيص صعوبات التعلم، وإنشاء مدارس متخصصة لهؤلاء التلاميذ.

#### ٧- المداخل والنماذج النظرية المفسرة لصعوبات التعلم:

نظراً لحداثة البحث في مجال صعوبات التعلم تم دراسته من خلال أنظمة مستعددة، فقد اختلف المهتمون بدراسة ظاهرة صعوبات التعلم حول تعريفها، وعلى الأسباب الفعلية لها، وكيفية تشخيص الأفراد الذين يعانون منها، والإستراتيجيات والأساليب الستربوية التسي يمكن تقديمها لمثل هذه النوعية من الأفراد، وفي هذا الصدد نجد أن هناك ثلاث اتجاهات تسيطر على التوجهات البحثية والنظرية في مجال صعوبات التعلم وهي: الاتجاه النفسي العصبي Neuropsychological، والاتجاه السلوكي التحليلي Behavior Analysis، والاتجاه المعرفي (نموذج تجهيز ومعالجة المعلومات) .Information Processing

وقد انبثقت من تلك الاتجاهات الثلاثة السابقة مجموعة من النظريات التي حاولت تفسير صبعوبات التعلم، نعرض لها مع التركيز على تلك التي تناولت تجهيز ومعالجة المعلومات في تفسيرها لصعوبات التعلم، وذلك على النحو التالى:

#### أ - النظرية النيورولوجية:

تفترض هذه المنظرية أن العديد من الأطفال ذوي صعوبات التعلم لديهم إصحابات مخية، ويظهر الأطفال ذوو صعوبات التعلم بوضوح كثيراً من الإشارات العصبية البسيطة أكثر من الأطفال العادبين.

ويكاد ينفق أغلب المنظرون في النموذج النيورولوجي على أن صعوبات التعلم نتستج من إصابات المخ السكتسبة، وعدم توازن قدرات التجهيز المعرفي بين نصفي المخ (السيطرة المخية)، والعوامل الكيميائية والحيوية. (مجدي الشحات، ١٩٩٩: ٤٠)

#### ١- إصابة المخ المكتسبة:

حيث يذكر عبد الناصر أنيس (١٩٩٣: ٨٣) أن إصابة المخ تؤدي إلى عدم القدرة على تنظيم أو تكامل وتركيب المعلومات اللازمية للمهارات الأكاديمية مما يؤدي بدوره إلى حدوث صعوبة في التعلم.

#### ٢ - عدم توازن قدرات التجهيز المعرفي بين نصفي المخ (السيطرة المخية):

وقد أكد مؤيدو هذا الاتجاه على أن صعوبات التعلم تنتج عن عدم توازن قدرات التجهيز المعرفي لدى الطفل من كونها نتيجة لعيوب معرفية عامة حيث

يشير جوردن (Gordan, 1983) إلى أن كلا من النصف الكروي الأيمن للمخ يختص بالتكامل الشامل للمثيرات البصرية والمكانية، والنصف الكروي الأيسر بختص بالتكامل المتتالي للمثيرات اللغوية، والتكامل بين النصفين مطلوب وضروري لعملية التعلم. والاضطراب الوظيفي في أي منهما يسبب حالة من عدم التوازن وبالتالي صعوبات في التعلم. (Coplin & Morgan, 1988, 615)

ويرى بعض الباحثين في حالة قيام نصف المخ لدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم، بنشاط معين فإنهم يواجهون صعوبة في توزيع الجهد لنشاط آخر يتداخل مع الجانب نفسه من المخ. (Kreshner & stringer, 1991: 560-565)

ولأن مشكلة الأطفال ذوى صعوبات التعلم تبلغ من الغموض حداً كبيراً فقد ذكروا ذكر عبد الناصر أنيس (٢٠٠٣: ١١٥) أن كيرك وآخرون (Kirk et al) قد ذكروا العديد من الأسباب المؤدية إلى صعوبات التعلم ومن هذه الأسباب: الاضطراب العصبي الوظيفي، سيطرة أحد النصفين الكروبين بالمخ.

وقد أوضح لطفى عبدالباسط (٢٠٠٠: ٧٩) أن اليونل وتايلر (Elliotl & Tyler) عما ١٩٩١ قد أشاروا إلى أن مشكلات ذوئ عمام ١٩٩١، وجروسر (Groisser) عام ١٩٩١ قد أشاروا إلى أن مشكلات ذوئ صمعوبات التعلم تتركز في عيوب المهارات اللغوية الأولية والعمليات الفونولوجية والوظائف التنفيذية تعرى في جوهرها إلى خلل في وظائف النصف الكروي الأيسر من المخ.

ويتفق كل من جلوسر وكوبل (Glosser & Copell, 1987)، زيرا (Aloyzy-Zera, 2001)، زيرا (1997، البزى زيرا (Aloyzy-Zera, 2001)، هويدا غنية (٢٠٠٢)، باور (2002، البزى زيرا (٢٠٠٤) مع التفسير السابق حيث يؤكدون أن صعوبات (2002، وفوقية عبد الفتاح (٢٠٠٤) مع التفسير السابق حيث يؤكدون أن صعوبات التعلم ترجع إلى وجود خال في وظائف النصف الكروي الأبسر من المخ.

في حين تذكر عفاف عجلان (٢٠٠٢: ٦٩) أن الخلل في وظائف المخ يعتبر ضمن أسماب صعوبات التعلم من بينها: وجود خلل في وظائف النصف الكروي الأيمن للمخ يسهم في إحداث صعوبة القراءة.

ويــتفق كل من زيرا (Zera, 1997)، نيودلمان (Newdelman, 1998)، ديل وسكوارنيز (Dell & Schwartz, 2000)، ساندسون وآخرون (Davis, 2002)، دافيس (Davis, 2002)، وماركمان (Aloyzy-zera, 2001)، دافيس (Marchman, 2002) مــع التفسير السابق حيث يؤكدون أن صعوبات التعلم ترجع اليى وجود خلل في وظائف النصف الكروي الأيمن للمخ.

بينما يذكر السيد عبد الحميد (٢٠٠٢: ٢٥٦) أن باتمان (Bateman) عام المعربة التعلم" ترجع إلى ما يسمى ١٩٦٧ ترى أن حالة عدم القدرة على التعلم "صعوبة التعلم" ترجع إلى ما يسمى بنقص السيطرة المخية Lack of Cerebral Dominance.

وأوضح رضا كشك (٢٠٠٢: ١٥) أن كيم وريد (Kim & Reid) عام ١٩٨١ أشارا إلى وجود علاقة بين اضطراب وظائف نصفي المخ (الأيمن والأيسر) وصعوبات التعلم.

ويذكر إيهاب جوده (٢٠٠١: ٢٦٥) أن كل من كرتيسز (Kertesz) عام ١٩٧٩، بينسون (Benson) عام ١٩٧٩ قد أشارا إلى أن الخلل في وظائف المخ يؤدى إلى صعوبات التعلم لدى التلاميذ.

ويتفق كل من جيلجير وكابلان (Gilger & Kaplan, 2001)، محمد على (٢٠٠٣) مع التفسير السابق حيث يؤكد أن صعوبات التعلم تحدث نتيجة الخلل في وظائف نصفى كرة المخ (الأيمن، الأيسر).

ويرى واركوك (warchock, 1981) أن الأطفال الذين لا تتضح عندهم سيطرة نصف معين من المخ في عملية التعلم قد يواجهون بعض الصعوبات في تعلم بعض المواد الدراسية.

في حين تذكر سعاد الفوري (٢٠٠٣) أن الاختلاط في الجانبية المخية يهيئ ويمهد لوجود صعوبات التعلم واستمرارها.

ويشير ستانوفيتش وسيجيل (Stanovich & Siegel, 1994, 25) إلى أن الخلل الوظيفي الدي المتعلم يؤدى إلى الوظيفي الدي المتعلم يؤدى إلى ضعف القدرة على المعالجة والتجهيز الفونولوجي للمعلومات وبالتالي يسؤدى إلى وجود صعوبات تعلم القراءة.

وأوضح كل من جان كاستون (١٩٩٧، ٢٨٦-٢٨١)، مصطفى محمد وعماد أحمد (٢٨٦-٢٨١) أن السيادة الجانبية والتي يقصد بها سيطرة أحد نصفى كرة المخطف علمي نشاط أو وظيفة ما من نشاطات ووظائف الجسم تعتبر ذات علاقة بظهور صعوبات القراءة والتي هي ضمن صعوبات التعلم.

في حين بذكر لطفي عبد الباسط (۸۰:۲۰۰۰) أن برومباك وستانيبون وستانيبون (Brumback & Statipon) عام ١٩٨٢ قد أشارا إلى أن صعوبات التعلم ترجع إلى سيادة النصف الكروي الأيمن للمخ على الأيسر لدى التلاميذ ذوى صعوبات التعلم.

ويــــنفق كـــل من بلانت وآخرون (Plante et al, 2000)، جوجينج وآخرون (Bauer, 2002)، باور (GuoJing et al, 2001)، مارتن هنلي وآخرون (۲۰۰۱)، باور

هويدا غنية (٢٠٠٢)، فوقية عبد الفتاح (٢٠٠٤)، سليمان عبد الواحد (٢٠٠٥)، ونبيل الزهار وسليمان عبد الواحد (٢٠٠٥) مع التفسير السابق حيث يؤكدون على أن صدعوبات التعلم ترجع إلى سيطرة النصف الكروي الأيمن للمخ (النمط الأيمن) على الأبسر.

بينما يشير عبد الناصر أنيس (١٩٩٣: ٨٣) أن جوردن (Gordon) عام ١٩٨٣ ذكر أن كلاً من نصف المخ الأيمن ونصف المخ الأيسر مطلوبان وضروريان لعملية التعلم والاضطراب الوظيفي في أي منهما يسبب صعوبات التعلم.

ومن ثم فإن حدوث أي خلل أو اضطراب في وظائف نصفى المخ لدى التلميذ يستعكس تماماً على سلوكه، حيث يؤدى إلى قصور أو اضطرابات في الوظائف الإدراكية والحركية والمعرفية واللغوية والدراسية وبالتالي يؤدى لحدوث صعوبات التعلم لدى التلميذ. (نبيل حافظ، ٢٠٠٦: ١٨)

ويضيف خيري المغازى (٢٠٠٠: ٢٢) أن جيمس هارتلى (Jemes Hartly) عــام ١٩٩٨ قــد أوضــح أن عدم مراعاة النمط المفضل في التعلم والتفكير لدى التلاميذ يؤدى إلى حدوث صعوبات في التعلم.

ويشير مصطفى كامل (١٩٨٨: ٢٤٠) إلى أن طريقة التلاميذ ذوى صعوبات التعلم في معالجة المعلومات تعتبر مصدرا رئيسيا في تفسير هذه الصعوبات، حيث يختلف التلاميذ ذوو النمط الأيسر منهم عن ذوى النمط الأيمن في أنماط معالجتهم للمعلومات، فيفضل ذوو النمط الأيسر الفحص الدقيق للتفصيلات، ولذا فإنهم يستغرقون وقتاً أطول في الاستجابة، بينما يفضل ذوو النمط الأيمن النظرة الكلية للأشياء وتلك تحتاج وقتاً أقل للاستجابة.

وقد أوضحت منى حسن (٢٠٠٤: ٣٢٢) أن سميث (Smith) عام ١٩٨٣ قد ذكر أن الأطفال ذوى صعوبات التعلم لديهم قدرات سليمة إلا أن مشكلتهم تكمن في الأساليب أو الأنماط التي يستخدمونها في تجهيز ومعالجة المعلومات حيث تكون غير ملائمة لمتطلبات حجرة الدراسة.

ويضيف أحمد مهدى (٢٠٠٢: ٢٧٢) أن استخدام التلاميذ أنماط معالجة معلومات غير مناسبة هو سبب رئيسي في وجود صعوبات التعلم لدى هؤلاء التلاميذ.

وعلى السرغم من المزايا التي قدمها أصحاب النظرية النيورولوجية إلا أن التفسيرات التشخيصية في ظل هذه النظرية تحتاج إلى خبرات إكلينيكية ماهرة ومدربة الأمر الذي يصعب توفيره بالنسبة للأعداد المتزايدة من ذوى صعوبات التعلم والاضطرابات المخية الوظيفية الأخرى.

# ب- نظرية التأخر في النضج (المدخل النمائي):

يذهب أصحاب هذه النظرية إلى تفسير صعوبات التعلم على أنها تعكس بطئاً في نضج العمليات البصرية، والحركية، واللغوية، وعمليات الانتباه التي تميز النمو المعرفي، ونظراً لأن كل فرد يعانى من صعوبات تعلم لديه مظاهر مختلفة من جوانب بطء النضيج، فإن كلا منهم يختلف في معدل وأسلوب اجتيازه لمراحل المنمو، ونظراً لأن المنهج المدرسي يفوق مستويات استعداد الأفراد الذين يعانون من عدم كفاءة المخ بدرجة ما، فإن هؤ لاء الأفراد يفشلون في المدرسة. (Lerner, 188)

ولم تسلم نظرية التأخر في النضج من الانتقادات حيث وجه إليها أنها تتجاهل خاصية التفاعل بين النضج والنمو، مما يجعل السبب المباشر للخاصية موضوع الاهتمام غير محدد وواضح بصورة ملموسة.

## ج- المدخل السلوكي:

يرجع هذا النموذج صعوبات التعلم إلى أساليب التحصيل الدراسي الخاطئة، والتي قد ترجع إلى استخدام طرق التدريس غير الملائمة بسبب الافتقار إلى الوسائل التعليمية والأنشطة التربوية المناسبة وكثرة عدد التلاميذ، وافتقارهم إلى الدافعية للتعلم والدراسة، علاوة على وجود ظروف بيئية غير ملائمة في كل من الأسرة والمدرسة والمجتمع، لذا يرى أصحاب هذا الاتجاه ضرورة دراسة الظروف البيئية وعوامل التنشئة الاجتماعية، والتعرف على التاريخ التعليمي والتحصيلي للتلميذ. (عزة سليمان، ٢٠٠١: ٣٥)

وهذا المدخل له الكثير من نقاط القوة، حيث بركز على الفردية في التعامل مع التلاميذ ذوي صبعوبة التعلم، كما أنه يُقيَّم تاريخ تعلم الطفل وأيضاً اكتسابه للمهارات المفقودة.

# د - نموذج العمليات النفسية:

يركز هذا النموذج على أن التجهيز العقلي للمعلومات يعتمد على العمليات الإدراكية وقدرات الانتباه والذاكرة.

ولقد انبثق نموذج العمليات النفسية عن النموذجين الإدراكي الحركي والمنفس لغوي، ويمثل هذا النموذج الاتجاه النفسي في دراسة صعوبات التعلم، كما أظهرت نتائج دراسات عديدة أن الأطفال ذوي صعوبات التعلم يعانون من

قصور في عملية الانتباه أكثر من أقرانهم العادبين، وأن صعوبات التعلم هي حالة من التأخر النمائي في الانتباه الانتقائي. (68 : Conte, 1998)

وعلى هذا نجد أن العمليات النفسية الأساسية من المكونات الهامة في معظم تعريفات صيعوبات الستعلم، وقد ذكر في هذه التعريفات أن الاضطراب في تلك العمليات النفسية الأساسية يعتبر من المظاهر الأولية للاضطراب الوظيفي البسيط وأيضاً المشكلات الأكاديمية لذوي صعوبات التعلم.

# هـ- نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات (المدخل المعرفي):

لقد ترتب على قصور المداخل والنظرات السابقة، والتي حاولت تفسير صعوبات البتعلم عن تقديم تفسيرات مقنعة لبعض اضطرابات العمليات المعرفية بصفة عامة، وصعوبات التعلم بصفة خاصة، ظهور مدخل آخر يمكن أن يطلق عليه "المدخل المعرفي" والذي تأثر بالتيار المعرفي في تفسير الظواهر النفسية، والذي شهدته العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.

وفيما يلي يعرض مؤلف هذا الكتاب لهذا المدخل - المدخل المعرفي - في تفسيره لصعوبات التعلم بشيء من التفصيل وذلك على النحو التالى:

## ١ - نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات Information Processing Theory:

إن اتجاه تجهيز ومعالجة المعلومات كأحد المكونات الهامة في علم النفس المعرفي في تفسير السلوك الإنساني على اختلاف مظاهره، ومجالاته من أفضل الاتجاهات لفهم الكثير من جوانب النشاط العقلي المعرفي المرتبط بهذا السلوك، فهذا الاتجاه يهمتم بدراسمة كيفية اكتساب المعلومات وتخزينها واستعادتها عند الضرورة كما يهتم بدراسة الأنماط التي يستخدمها الفرد في معالجة المعلومات.

وتنظر نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات إلى المخ الإنساني على أنه أشبه بالحاسب الآلي، فكلاهما يستقبل المعلومات، ويجرى عليها بعض العمليات ثم يعطى وينتج بعض الاستجابات المناسبة، لذا تركز هذه النظرية على كيفية استقبال المخ للمعلومات ومن ثم تحليلها وتنظيمها. (200: Lerner, 2000)

وتفترض نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات وجود مجموعة من ميكانيزمات التجهيز داخل الكائن الحي، كل منها يقوم بوظيفة أولية معينة، وأن هذه العمليات يفترض فيها أن تنظم وتتابع على نحو معين. وتسعى هذه النظرية إلى فهم سلوك الإنسان حين يستخدم إمكاناته العقلية والمعرفية أفضل استخدام، فعندما تقدم للفرد

معلومات فيجب عليه انتقاء عمليات عقلية معرفية معينة وترك عمليات أخرى في الحال. (سيد عثمان، فؤاد أبوحطب، ١٩٧٨: ١٠٣ – ١٠٣)

ويستخدم مصطلح "تجهيز ومعالجة المعلومات" للإشارة إلى العديد من المداخل المعرفية لدراسة السلوك الإنساني، حيث يمكن فهم العمليات العقلية للإنسان بصورة أفضل إذا نظرنا إليها كنظام من المدخلات – العمليات أو المعالجات – المخرجات وهـو النظام الذي يتبعه المخ الإنساني في أثناء قيامه بالتسجيل الرمزي للمعلومات واختزانها واسترجاعها.

والإنسان كمجهز للمعلومات، فهو يتميز عن سائر المخلوقات الأخرى، لأنه يبحث ويفكر ويبتكر ويجهز المعلومات من خلال معالجته لها، ومن ثم تكمن أهمية هذه النظرية - تجهيز ومعالجة المعلومات - من خلال الاهتمام بتفسير العمليات العقلية المعرفية التي يمر بها السلوك الإنساني.

ويتكون التعلم من عدة عمليات معقدة داخلية تحدث بين مرحلة تلقى المثيرات البيئية التي تؤثر البيئية واستجابة الفرد لهذه المثيرات، ويطلق على هذه المثيرات البيئية التي تؤثر في الحواس مدخلات التعلم، ويطلق على استجابات الفرد مخرجات التعلم، أي أن نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات تحاول وضع تصورات وافتراضات تفسر العمليات التي تستقبلها الحواس، ثم تقوم بتجهيزها حتى تؤدى إلى مخرجات استجابية. (جابر عبد الحميد، ١٩٨٥: ٢٣٧)

ويمكن وصف العمليات التي تؤدى إلى السلوك من مدخلات تمثيل المادة المكتسبة بشكل أكثر ثراء وتكاملاً من خلال دقة الإدراك، وتبسيط عرض بنية المادة المتعلمة وتوافر الخبرات السابقة.

وفي هذا الصدد، تبنى علماء النفس المعرفي اتجاه التحليل المفصل، والذي بدأه علماء الجشطلت ولكن بصورة أكثر دقة وباستخدام تكتيكات منظمة، آخذين في اعتبارهم افتراضاً أساسياً مؤداه أن معالجة وتجهيز المعلومات تتم في سلسلة من الإجراءات العقلية أطلق عليها أنور الشرقاوى (٢٠٠٣: ٧١ – ٧٧) مسمى مراحل التجهيز العقلي للمعلومات، والتي يتبلور عنها عدة عمليات تحدث مرحلياً في البناء المعرفي للإنسان، وذلك منذ تقديم أو ظهور المثير حتى صدور الاستجابة.

لذلك انصب اهتمام علماء النفس المعرفي على معرفة كيف تسجل الانطباعات الحسية وكيف تخزن في المخ وكيف تستخدم في حل المشكلات، فهم يبحثون بجدية عن العمليات المعرفية التي تتم في المخ البشرى.

ومما تقدم يتضح أنه يمكن النظر إلى عملية معالجة وتجهيز المعلومات بوصفها عملية تتابع أو تعاقب لعمليات الاكتساب، والتجهيز والمعالجة، والتخزين والاسترجاع. وأن محور الاهتمام في اتجاه معالجة وتجهيز المعلومات يتحدد في عمليات أو ميكانيزمات التجهيز والمعالجة الداخلية التي تتم أثناء أداء الأفراد للأنشطة العقلية المعرفية المختلفة. ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه على الطبيعة الدينامية لتلك العمليات، وعلى اعتبارها عمليات مترابطة أكثر منها منفصلة.

ويفترض أصحاب نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات التوازي بين النظام النفسي للإنسان والكمبيوتر ليس في البنية أو النواحي الفيزيائية التي تسمى بالمكونات المادية Hardware، ولكن في النواحي الوظيفية أو العملياتية التي تسمى بالمكونات البرامجية Software. (سيد عثمان، فؤاد أبوحطب، ١٩٧٨: ١٠١-١٠١)

ويرى الكثير من علماء علم النفس المعرفي أن أوجه التشابه والاختلاف بين الإنسان والكمبيوتر تتمثل فيما يلى:

يستقبل الإنسان المعلومات من خلال حواسه أو مستقبلاته الحسية، بينما يستقبل الكمبيوتر المعلومات من خلال قارئ البطاقات أو الكروت الممغنطة أو الديسكات أو باي وسيلة أخرى، عمليات تشفير وتخزين وتجهيز ومعالجة المعلومات، يقوم بها الكمبيوتر إلكترونيا وتكون عمليات التجهيز محكومة ببرنامج معين، بينما يقوم الإنسان بتشفير وتخزين وتجهيز ومعالجة المعلومات اعتماداً على عمليات متعلقة بالصبط الداخلي، تخرج نواتج التجهيز والمعالجة للمعلومات مطبوعة، بينما تخرج الاستجابات لدى الإنسان في صورة لفظية أو حركية أو أدائية وقد يحدث ألا يستجيب الإنسان بصورة صريحة Overly، وإنما يقوم بتخزين المعلومات التي تم تجهيزها في الذاكرة طويلة الأمد ليستخدمها عند الحاجة اليها.

لذلك تنظر نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات إلى مخ الإنسان باعتباره يشبه الكمبيوتر فكلاهما يستقبل المعلومات (المدخلات)، ثم يخزنها في الذاكرة بعد تحليلها وتنظيمها (العمليات التنفيذية التي يقوم بها نظام التجهيز المركزي)، ثم ينتج بعض الاستجابات الملائمة (المخرجات)، ويوضح الشكل التالي أوجه التشابه بين نظام الكمبيوتر ونظام تجهيز ومعالجة المعلومات الإنساني كما أوردته ليرنر (Lerner, 2000: 200).

| الذاكرة                     |                         |                              |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| المفرجات                    | وحدة المعالجة المركزية  | المدخلات                     |
|                             | C.P.U                   |                              |
| الشاشة - الطابعة - طابعة    | تقوم البرامج بتجهيز     | لوحة المفاتيح – لوحة الرسم   |
| برايل - الصوت - اسم         | وإعمادة تشفير المعلومات | – مفاتيح التشغيل – الفارة –  |
| الــــبريد الإلكترونــــي – | من خلال تنشيط مسجلات    | شاشة تعمل باللمس -التعرف     |
| إرسال.                      | كهربائية.               | الصوتي - أقراص ممغنطة -      |
|                             |                         | البريد الإلكتروني – استقبال. |
| نظام الكمبيوتر              |                         |                              |

| الذاكرة                               |                          |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| المخرجات                              | المخ: نظام التجهيز       | المدخلات                 |
|                                       | والمعالجة المعرفية       |                          |
| السلوك - الكلم                        | يقــوم المــخ الإنســاني | البيئة – السمع – البصر – |
| (الـتحدث) – الكتابة –                 | بتجهــــيز وتشــــفير    | القراءة – اللمس.         |
| نتائج التعلم - الاستجابة              | المعلومـــات مـــن خلال  |                          |
| الحركية.                              | تتشيط الخلايا العصبية.   |                          |
| نظام تجهيز ومعالجة المعلومات الإنساني |                          |                          |

شكل (٥) أوجه التشابه بين نظام الكمبيوتر ونظام تجهيز ومعالجة المعلومات الإنساني

يتضح من الشكل (٥) أن هناك أوجه للتشابه والتكامل بين علم النفس المعرفي والمنظم الآلمية لتجهيز ومعالجة المعلومات، أي بين نظام عمل الكمبيوتر ونظام وأنماط الفرد الإنساني في تجهيز ومعالجة المعلومات.

لذلك فإن نماذج تجهيز ومعالجة المعلومات في المخ الإنساني تعتمد على التجهيز والمعالجة المعرفية التجهيز والمعالجة المعرفية المتتابعة للمعلومات، بينما تعتمد نماذج تجهيز ومعالجة المعلومات في الكمبيوتر على التجهيز والمعالجة المعرفية المتتابعة للمعلومات، بالإضافة إلى أن نماذج المخ تقدم تفسيرات لبعض الخصائص المميزة لعمليات التجهيز لدى الإنسان مثل: (القدرة على اشتقاق التعليمات، تجهيز المعلومات غير المكتملة، تعلم المعلومات والمعارف

الجديدة وإعادة صياغتها والوليف بينها وابتكار أنماط جديدة من المعرفة تختلف في خصائصها الكيفية عن مدخلاتها أو الصيغ الخام لها. (فتحي الزيات، ١٩٩٨ اب: ١٩٩١) فالأفراد يختلفون عن الآلات لأن الآلات تسير بصورة روتينية موضوعة مسبقاً، وبخطوات معلومة لا تستطيع الآلة أن تحيد عنها، ولكن بني البشر يستطيعون أن يستحكموا ويغيروا أفعالهم على حسب ما يقتضيه الموقف، فالأفراد يضعون أهدافا، ويصمون أنماطاً للتفكير والتذكر في سبيل التوصل إلى هذه الأهداف بصورة من على عرائل معلومة كبيرة، ولو كان بني البشر آلات لما رأينا هذا الاختلاف الظاهر المعلومات للنصفين الكرويين بالمخ بين الناس فيما يقومون به من أنشطة.

ومن شم يتضح وجود اختلاف واضح بين المخ الإنساني والكمبيوتر في معالجة وتجهيز المعلومات، فالإنسان يقوم بتجهيز المعلومات عقب استقباله الحقيقي للمشيرات معتمداً على بنيته المعرفية، ويستطيع الإنسان أن يفكر ويبتكر ويربط الأحداث ببعضها البعض، بينما يعجز الكمبيوتر عن ذلك تماماً لأنه محكوم بالآلية، وعدم القدرة على التصرف في المواقف المختلفة، فلا يمكن أن يعمل الكمبيوتر إذا وجد به خطأ في أحد المدخلات على عكس المخ البشرى الذي يعمل بكفاءة حتى ولو كانت بعض المدخلات خاطئة.

ويمكن الإشارة إلى كيفية تجهيز ومعالجة المعلومات من خلال دراسة ما يحدث داخل المخ البشرى من عمليات معرفية مختلفة وتنظيمها عند مواجهة الفرد لمشكلة ما، وحتى وصوله إلى حلول عملية لها، وهذه تعد من الدراسات والبحوث الحديثة في علم النفس المعرفي بصفة عامة، فهذا العلم يهتم بدراسة طرق إحراز المعرفة وتحصيلها وحفظها وتحويلها واستخدامها في توجيه القرار، وفي أداء النشاط الفعال. (فؤاد أبوحطب، ١٩٩٦: ١٣)

وإذا أردنا أن نتعرف على أصل المعلومات فإنه ينبع من كل ما هو فيزيقي المنبع، ومن شم فهي طاقة، وإن كانت جميع صور الطاقة تتحول كل منها إلى الأخرى، فإن المعلومات كذلك تتحول من صورة لأخرى، فإن الحديث يدور دائما حول نظامين هما: المدخلات (مصدر المعلومات: وهو كل ما يوجد خارج الإنسان) والعمليات (مجهز هذه المعلومات: وهو المخ الإنساني الذي يوصف بأنه أضخم وأعقد مجهز Processor للمعلومات في الوجود). (عبد الوهاب كامل، كامل، ٢٠٠٤ - ٣٢٩)

ويرى مؤلف الكتاب أن الفرد حينما يقوم بتجهيز ومعالجة المعلومات المقدمة له إنما يستخدم نمطاً معيناً في معالجتها وتجهيزها، كما أنه يميل إلى تفضيل الستخدام نمطاً معيناً في معالجة وتجهيز المعلومات، وقد يكون هذا النمط مرتبط بشكل أو بآخر بأحد نصفى المخ (الأيمن أو الأيسر)، أو النصفين الكرويين معا (النمط المستكامل في معالجة المعلومات) حيث يرتبطان بنماذج تجهيز ومعالجة المعلومات المنتابعة والمنزامنة معاً.

إن نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات تهتم بمعرفة الخصائص التي ترتبط بيتدفق المعلومات في الجهاز العصبي للفرد، إلا أنها لا تتناول بشكل مباشر عمل الوحدات الفسيولوجية العصبية أو كيفية انتشار كمية المعلومات التي تتدفق خلاله.

وعلى هذا، يمكن تعريف مفهوم تجهيز ومعالجة المعلومات على أنه "مجموعة من العمليات النفسية والعقلية ذات التعقيد مثل: (استقبال المعلومات، والانتباه، والإدراك، والستذكر، والتفكير، وحل المشكلات) والتي يقوم بها الفرد خلال تتاوله للمعلومات، ويؤثر نمط الفرد في معالجة وتجهيز المعلومات على الاستجابة التي يقوم بها، ويساعد فهم هذه العمليات في تفسير سلوك الأفراد وتحديد نمطهم في معالجة وتجهيز المعلومات.

ويفترض بعض العلماء أن نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات تعتمد على المشير الخارجي الذي يتم استقباله، ثم يتبعه بعض التجهيزات والمعالجات العقلية الخاصة بالتفكير مثل: حل المشكلات، وأخيراً يوجد قرار يجب اتخاذه تجاه هذا المشير، لاستخراج نوع ما من الاستجابة، ويوضح الشكل التالي نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات كما أورده إيزنك (423) (Eysenck, 2000)



شكل (٦) نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات

فالأفراد طبقاً لهذه النظرية مجهزون ومعالجين للمعلومات التي تقدم لهم ويستقبلونها بوعي، وبشكل خاص تنصب أهمية نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات في الدور الذي يقوم به المخ البشرى في معالجة وتجهيز المعلومات التعليمية.

أما إذا أردنا التعرف على دور المخ البشرى، فإن دوره يتمثل في إعطاء الأوامر لتجهيز ومعالجة المعلومات اللازمة للتصرف حسب كل مشكلة، ولكي يقوم بهذا الدور الهام، فهناك تجهيزات ومعالجات معرفية خاصة بعملية التنظيم الذاتي مثل حل المشكلات، وبناء على ذلك، فإن المخ الإنساني نشط في هذه التجهيزات والمعالجات. (23: Dunn, 2002)

ويتضح مما تقدم عرضه عن نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات، أن من ضحمن اهتمامات علم النفس المعرفي المعاصر كيفية تجهيز ومعالجة المعلومات البيدة من استقبالها من البيئة عن طريق الحواس حتى صدور الاستجابة، لذا فهذا الفرع من فروع علم النفس – علم النفس المعرفي – يركز بشكل كبير على ما هية المعرفة التي يستقبلها الإنسان وهضمها هضماً سليماً وصولاً للفهم، لذلك تنظر نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات إلى الفرد نظرة شاملة ومتكاملة، وتبحث جاهدة للكشف عن العمليات التي تكمن خلف القدرات العقلية لديه، ومدى قدرته على استخدام النمط المناسب في معالجة وتجهيز المعلومات عندما يتعرض لموقف تعليمي ما، ودراسة الصعوبات التي تعوقه عن استخدام هذا النمط الذي ربما يسهم بشكل فعال في تحسين عملية التعلم لديه، وبالتالي وضع البرامج التدريبية اللازمة من خلل رسم الخطط الملائمة لقدرات كل فرد لتخفيف مثل هذه الصعوبات وعلاجها من المنظور العقلي المعرفي.

# ٢- نماذج تجهيز ومعالجة المعلومات:

لقد حاول بعض علماء النفس الفسيولوجي والمعرفي والتربوي وفي علم وظائف الأعضاء وفي علوم الأعصاب والطب النفسي اشتقاق أو توليف العديد من المنافح المعرفية التي يتناول بعضها كيفية تتابع تدفق المعلومات The flow of خلال مكونات نظام تجهيز ومعالجة المعلومات لدى الفرد، في حين بتناول بعضها الآخر أنماط تجهيز ومعالجة المعلومات لديه.

ويعرف عبد الوهاب كامل (٢٠٠٤: ٣٢٨)، النموذج على أنه "تصور تخطيطي يفترض أنه يوضح الصفات والعلاقات المتداخلة بين العناصر المكونة له ويسمح بدراسة وتفسير الظاهرة موضوع البحث والتي يصعب ملاحظتها ورصدها بأسلوب مباشر واللغة دائماً هي وسيلة التعبير عنه".

وقد أخذت نماذج تجهيز ومعالجة المعلومات صيغاً وأشكالاً متعددة، والتي يتم تمثيلها غالباً برسومات تخطيطية توضح الكيفية التي يتم بها تجهيز ومعالجة المعلومات.

### وسوف نعرض فيما يلي أهم هذه النماذم:

#### ١- نموذج التخصص الوظيفي للنصفين الكرويين Cerebral specialization model:

يفترض نموذج التخصص الوظيفي للنصفين الكروبين أن التنظيم العصبي المتضمن في وظائف نصف المخ الأيسر لا يتفق مع incompatible التنظيم العصبي الخاص بالوظائف المعرفية لنصف المخ الأيمن. وكل نصف من نصفي المخ لديمة تراكيبه العصبية المتخصصة في معالجة أنواع بعينها من المعلومات، وأصبح ينظر إلى نصف المخ الأيسر على أنه متخصص في معالجة الكلمات والجمل والتفكير العقلاني المنطقي Logical، ونصف المخ الأيمن على أنه غير لفظى بصري كلى holistic. (محمد مرسى، ١٩٩٩: ٣٣)

ويعرف هذا النموذج بنموذج المخ المنشق Split Brain ونجد أصله في أعمال كل من روجر سبيري (Roberte)عام ١٩٦٤، روبرت اورنشتين Roberte)عام ٥٩٦٤، روبرت اورنشتين ١٩٧٥) عام ٥٠١٥ عام ٥٠١٥ ويعتبر هذا النموذج هو الأكثر شهرة بين السيكولوجيين والتربويين حيث تؤكد غالبية البحوث التي أجربت حول السيطرة المخية الجانبية على اختلاف وظائف كل من نصفي المخ. (عبد الوهاب كامل، ١٩٩٣)

وفي هذا الإطار تذكر هويدا غنية (٢٠٠٢: ٢٨) أن كل من: سبيري وجازانيجا وفي هذا الإطار تذكر هويدا غنية (١٩٦٥: ٢٨) أن كل من: سبيري وجازانيجا (Sperry & Gazzaniga) عام (Sperry & Gazzaniga) عام (Levy et بيفي وسبيري (Levy & Speery) عام ١٩٦٨، وليفي وآخرون (Zaidel & Sperry) عام ١٩٧٨، زيدال وسبيري (Nebes) عام ١٩٧٧، نيبيز (al) عام ١٩٧٣، زيدال وسبيري (المخاعطة على المرضى ذوي المخالمنقسم، وقد أظهرت نتائج تلك الدراسات عن وجود فروق وظيفية بين نصفي المخالديهم أثناء إجراء جراحات لهم لعلاج مرض الصرع، وكان الهدف الأساسي من قطع المقرن الأعظم تحديد الآثار السلبية لنوبة الصرع على نشاط أحد نصفى المخ.

وبالتالي فقد لاحظوا أن النصفين الكرويين للمخ الأيمن والأيسر، ينشطان بطرائق مختلفة، فالنصف الأيمن يختص بالنشاطات البصرية والمكانية ويرتبط بالتفكير الحسي والإدراكي، بينما يختص النصف الأيسر بالنشاطات التحليلية والعددية والتسلسلية والمتعاقبة والواقعية واللفظية. (شاكر عبد الحميد، ٢٠٠٥: ٢٠)

و يذكر السيد صقر (٢٠٠٠: ٥٧) أن تورانس (Torrance) عام ١٩٨١ قد قد المبتديس دراسات كل من بوجن (Bogen) عام ١٩٧٩، جازينجا (Gazzaniga) علم ١٩٧٠، وأرونشتين (Ornstein) عام ١٩٧٠، عن التخصص الوظيفي لكل من نصفي المخ في أن نصف المخ الأيسر متخصص في المعالجة المنطقية للمعلومات، ويختص بصفة أساسية بمعالجة المعلومات اللفظية المجردة والزمنية والرقمية، أما نصف المخ الأيمن فإنه يعالج المعلومات بطريقة غير منطقية وبطريقة كلية، ويتعامل مع مجموعة من المثيرات في وقت واحد، ويبدو أنه متخصص بصفة أساسية في معالجة المعلومات غير اللفظية والمجسمة والمكانية والمتشابهات والنواحي الوجدانية والجمالية.

مما سبق نجد أن أعمال روجر سبيري Roger Sperry في هذا المجال قد أزاحت الستار عن الكثير من التعقيدات في هذا الموضوع. ويعتبر روجر سبيري هـو الذي أرسى قواعد نموذج المخ المنقسم Split Brain في العلوم العصبية فهو عالم نفسي فسيولوجي وأستاذ علم النفس في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، ونال جائرة نوبل عام ١٩٨٧ في علم النفس الفسيولوجي والطب تقديراً لفتوحاته الجليلة في المخ المنقسم أو المنشق Split Brain ، والذي أوضح فيها أن نصفي المخ ليس صورة مرآتية لبعضها البعض، وإنما لكل منهما وظائفه الخاصة ونمطه في معالجة وتجهيز المعلومات.

# ٢ - نموذج أ. لوريا A . R Luria :

لقد ترتب على اهتمام العلماء والباحثين بتفسير الكيفية التي يتم بها تجهيز ومعالجة المعلومات بالمخ، ظهور نماذج بديلة لنموذج التخصص الوظيفي للنصفين الكرويين، ومنها نموذج أ. لوريا (A. R Luria, 1966).

ويعتبر الكساندر لوريا Luria الروسي أعظم سيكولوجي في القرن العشرين (مارتن هنلى وآخرون، ٢٤٣: ٢٤٣) ولقد اقترح أن المخ به ثلاث وحدات وظيفية نتضمن ما يلى:

- أ الوحدة الأولى : ووظيفتها تنظيم حركة الجسم واليقظة أو الانتباه (نظام عصبي)، وتوجد في التكوينات التحتية الموجودة في ساق المخ.
- ب- الوحدة الثانية: ووظيفتها الحصول على المعلومات وتجهيزها ومعالجتها وحفظها، وتوجد في المناطق المؤخرة من المخ، المؤخرية (بصرية)، والجدارية (حسية عامة).

ج- الوحدة الثالثة: ووظيفتها تنظيم العمليات العقلية المعرفية المعقدة بالمخ، وتوجد تلك الوحدة في الأجزاء الأمامية من المخ (المناطق الجبهية)، وما قبل الجبهية.

وتنظم كل هذه الوحدات بشكل هرمي، ففي المستوى الأول (القاعدة) المنطقة الأولىية تستقبل وتتقل أو ترسل النبضات الكهربائية إلى الطبقة الخارجية من المخ وتسمى منطقة النتوء، بينما تمثل المنطقة الثانوية (الارتباط بالنتوء) المناطق التي يتم فيها تجهيز ومعالجة أو إعداد الخطط، أما المناطق التي تغلف المخ، فهي تصل عدد من المناطق معاً ومسئولة عن أكثر النشاط العقلى المعرف تعقيداً.

وبنى لوريا Luria على هذا التحديد البيانات الفسيولوجية والملاحظات النفسية أن كل مساحة في المخ تشارك في الأجهزة الوظيفية ويمكن لمساحة محدودة أن تشارك في أي عدد من الأجهزة، حيث أشار إلى أن من المسلم به أن هذه الوحدات الوظيفية تتفاعل مع البيئة الفيزيقية والاجتماعية. (2 - 2 : 1973, 1973)

# ٣- النموذج المتتابع الشامل Serial exhaustive model:

اقــترح ستيرنبرج (Sternberg, 1966) في نموذجه طريقة العامل المضاف، حيث يقدم للمفحوص قائمة قصيرة تتضمن ستة أرقام، وبعد فترة زمنية معينة يقدم حيث يقدم للمفحوص قائمة قصيرة تتضمن ستة أرقام، وبعد فترة زمنية معينة يقدم لــه رقماً ويطلب من المفحوص أن يتذكر إذا كان هذا الرقم ضمن القائمة التي تم عرضــها أم لا، وبذلك يكون المتغير المستقل هو عدد الأرقام المقدمة للمفحوص، ويكــون المتغير التابع هو زمن الرجع (الزمن المستغرق منذ ظهور المثير "الرقم" حتى صدور الاستجابة "اسم الرقم"). (Sternberg, 1999: 1920)

### ٤ - نموذج اتكنسون وشيفرن Atkinson & Shiffrin:

اقترح كل من اتكنسون وشيفرن (Atkinson & Shiffrin) عام (١٩٦٨) هذا المنموذج على أساس أن هناك ثلاثة صناديق (أيمن – وسط – أيسر) فالصندوق الأيمىن هو مخزن الذاكرة طويلة الأمد، والصندوق الأوسط يمثل مخزن الذاكرة قصيرة المدى، والصندوق الأيسر يمثل مخزن الذاكرة الحسية، فالمعلومات يتم تخزينها أو لا في الذاكرة الحسية لأنها لم تدرك بعد، ويمكن أن يطلق عليها قصيرة للغاية، فإذا أدركت هذه المعلومات يمكن استرجاعها من الذاكرة قصيرة الأمد.

وطبقاً لهذا النموذج نجد أن التخزين قصير الأمد ما هو إلا عملية استرجاعية بمــثابة جهـاز تحويلــي ينقل المعلومات للذاكرة طويلة الأمد، وطبقاً لاستنتاجات

اتكنسون وشيفرن فإن هناك عمليات عقلية معرفية تصف أداء الفرد ونشاطه العقلي، ولقد أكدا على أن هذه العمليات خطوة هامة في الكشف عن كفاءة الفرد في تجهيز ومعالجة المعلومات. (In:Haberlandt, 1994: 217)

# ٥- النموذج المعرفي المعلوماتي:

قدمــه فؤاد أبوحطب عام (١٩٧٢)، ثم قام بإجراء تعديل عليه عام (١٩٨٤) ليصبح أكثر شمو لا للنشاط العقلى المعرفي عند الإنسان ومنه التعلم.

ويستند هذا النموذج على مسلمة مؤداها أن الموقف المشكل الذي يستثير السلوك المعرفي لدى الفرد، قد ينشأ عن نقص المدخلات والتي يشير إليها النموذج بمصطلح "الفجوة المعرفية" والتي تحددها متغيرات التحكم، ثم يصل إلى السلوك النهائي أو الاستجابة (المخرجات) أو متغيرات التنفيذ. (فؤاد أبو حطب، ١٩٩٦: ١٦٥-١٦٦)

### ٦- نموذج جوليان جانز Golian Ganz model:

و قد اقترحه جوليان جانز ١٩٧٦ على أسس فلسفية. وهو يرى أن المخ عقل ثنائي الكاميرا: (أيمن أيسر) معاً، ويرى في تصوره أن نصف المخ الأيمن يوحي للنصف الأيسر (الإنسان) بتنفيذ أو امره. (عبد الوهاب كامل، ٢٠٠٢: ٢٤٠)

# ٧- نموذج المعالجة المعرفية المتتابعة والمتزامنة لتكامل المعلومات بالمخ Successive and Simultaneous Processing Model (PASS):

يعد نموذج المعالجة المعرفية المتتابعة والمتزامنة لتكامل المعلومات بالمخ من أهم وأقدى النماذج التي تتاولت وظائف المخ وتفسير أنماط معالجة المعلومات متمثلة في وظائف نصفي المخ الأيمن والأيسر معا (النمط المتكامل)، وذلك سوف يتضح من خلال العرض التالي:

لقد مر نموذج المعالجة المعرفية المتتابعة والمتزامنة بمراحل عدة من البحث العلمي والمبداني، وكان تحت مسمى مختلف - نوعاً ما - في كل مرحلة مر بها من البناء والتطوير وذلك على مدار سنوات طويلة من البحث، فبداية قدم على أنه نموذج لمعالجة المعلومات The Information Processing Model أشتق من أبحاث لوريا Luria العصيبية، وحديثاً وفي الفترة الأخيرة قدم كنموذج لتكامل المعلومات بالمخ The Information Integration Model يطلق عليه اختصاراً

(PASS) نموذج التخطيط والانتباه والمعالجة المتتابعة والمتزامنة Planning Attention Successive and Simultaneous Processing

وهناك العديد من الاعتبارات والأسس والركائز المهمة والأساسية في تقبل أو رفيض أي نموذج عقلي معرفي، وهو ما يعتمد عليه من تدعيمات وأطر نظرية وعملية وميا يستتبعها من تطبيقات ميدانية وتربوية، لذلك يجدر أن نشير إلى أن نموذج داس وآخرون (Das et al) في المعالجة المعرفية يعد واحداً من بين العديد مين المناذج التي لاقت ولا تزال اهتماماً وفيراً من الدراسة والبحث ومن التأييد النظري والعملي والعديد من الدعم منذ انبثاقه على يد داس (Das, 1972). وسوف بتضح هذا من العرض التالي للأسس والدعامات التي ارتكز عليها هذا النموذج.

# أ - دعائم النموذج:

بمكن تقسيم الدعامات التي ارتكز عليها نموذج المعالجة المعرفية المتتابعة والمتزامنة لتكامل المعلومات بالمخ إلى ثلاث وهى: دعامات علم النفس العصبى والفسيولوجي، دعامات علم النفس المعرفي، ودعامات الصدق العاملي. وسوف نتناول هذه الدعامات الثلاث بشيء من الإيجاز، وذلك للوقوف على ما يتمتع به النموذج من أساس نظري قوى.

### - تدعيم علم النفس العصبى والفسيولوجى:

تلعب الدراسات والبحوث في علم النفس الفسيولوجي وعمل المخ الإنساني دوراً هاماً وبارزاً في السنوات الأخيرة وذلك في تشكيل وتقويم البرامج التربوية وهذا ما يؤكده داماتو وآخرون (Damato et al, 1988: 283)، وتزويد الباحثين بأساس قوى وصلب لشرح وتوضيح عمليات التعلم والمعرفة لدى التلاميذ وفهم طبيعة ومصادر الفروق الفردية بين الأفراد في مدى واسع من السلوكيات الشائع (Marlin & Wittrock, 1986: 11, Vernon, 1994: 4). والمعروف الآن – كما يشير سيجالوتز (191 :Segalowitz, 1986) – أن يفسر والمعروف الآن – كما يشير سيجالوتز (191 :1986) التعليمية في ضوء نماذج البحث في علماء التربية وعلم النفس العديد من المشكلات التعليمية في ضوء نماذج البحث في المناطق المخية المختلفة.

ومن الأعمال الرائدة في مجال وظائف النصفين الكروبين للمخ و الذي أثر بشكل مباشر ويرجع إليه الجذور التاريخية لنموذج داس وآخرون - هو ما قام به عالم النفس الروسي الشهير الكسندر لوريا A- Luria من أعمال في مجال علم النفس الفسيولوجي (١٩٨٠، ١٩٧٠، ١٩٧٠)، وذلك من خُلل علم الحائم وفحوصه الإكلينيكية على المرضى ذوى الإصابات في مناطق مختلفة من المخ.

إن الدراسة الفسيولوجية لمواقع النشاط العقلي في المخ - كما يشير لوريا (Luria, 1973: 19) - لها ما يبررها على أساس أنها المصدر الأساسي لمفاهيم النظيم الوظيفي للمخ، وعلى أساس أن المخ هو أصل النشاط العقلي للفرد، فقد توصيل لوريا Luria إلى أن معالجة المعلومات في المخ تكون متضمنة وتقع في شكات وحدات وظيفية متداخلة، تكون مساهمة وضرورة لأي نشاط عقلي واعي يقوم به الفرد (Luria, 1973: 43)، وهذه الوحدات هي:

- ١- وحدة الانتباه: وهي المسئولة عن ضبط درجة استثارة القشرة المخية، وتقع
   هـذه الوحدة في التكوينات التحتية بساق المخ، وهي ما تعرف بالتكوينات الشبكية.
- ٧- وحدة المعالجة المعرفية: وهي المسئولة عن استقبال وتجهيز ومعالجة وتخزين المعلومات، حيث يؤكد لوريا (67: 74, 1973: 74, 1966: 74) أن هناك دليلاً قوياً على أن هناك نوعين أساسيين من المعالجة المعرفية يقوم بها المسخ. هذان الشكلان من المعالجة المعرفية هما: المعالجة المعرفية المتتابعة (قدرة المخ على التعامل مع المثيرات في صورة سلاسل متتابعة واحدة تلو الأخرى) والمعالجة المعرفية المتزامية (تركيب العناصر المنفصلة إلى مجموعات تاخذ في معظم الأحيان صوراً مكانية)، وتقع هذه الوحدة في مناطق: الفص المؤخرى من المخ (بصرية)، والفص الصدغي الجبهي (سمعية وحسية عامة).
- ٣- وحدة التخطيط: وهي المسئولة عن تنظيم المعلومات وصنع القرار وبرمجة السلوك، وتقع هذه الوحدة في الفص الأمامي من المخ.

وتعمل هذه الوحدات الوظيفية بشكل متكامل خلال جميع الأنشطة المعرفية، حيث إن هذه الوحدات الثلاث معاً تمثل مظاهر انفعالية مؤثرة تشمل الدافعية، تجهيز ومعالجة وتشفير أو ترميز المعلومات، التخطيط اللاإرادي، وصنع واتخاذ القرار. (Das, 1984)

ويذكر روبيسون وجانيس (Robison & Janes, 1987) أن نموذج المعالجة المعرفية المتابعة والمتزامنة لتكامل المعلومات بالمخ قد تم اشتقاقه من خلال الوحدة الوظيفية الثانية السابقة، حيث يتم تجهيز ومعالجة وتشفير أو ترميز المعلومات، ويختص النصف الكروي الأيسر للمخ بالمعالجة المتتابعة للمعلومات، في حين يختص النصف الكروي الأيمن بالمعالجة المتزامنة للمعلومات، وأما الوظائف التي تشتمل عليها الوحدتين الأولى والثالثة فإنها تساعد خلال الأنشطة المعرفية الأخرى.

وإذا كانت أفكار لوريا Luria وأبحاثه قد أثرت بشكل مباشر في بناء نموذج داس وآخرون (Das et al) فإن الدراسات والبحوث في مجال عمل المخ الإنساني عامة والنصفين الكروبين للمخ خاصة تدعم نظرة لوريا Luria عن المعالجة المعرفية.

حيث تشير نتائج العديد من الدراسات مثل: دراسة سبيرى (Dean, 1984)، روسين بوجين (Bogen, 1969)، نيبز (Nebes, 1974)، ديان (Bogen, 1969)، روسين و آخيرون (Bogen, 1986)، سيجالونز (Segalowitz, 1986)، سيفر و آخيرون (Rosen et al, 1986)، سيكورند و آخيرون (Secornd et al, 1988)، محمد رياض (Shaver, 1988)، كافينيز و آخيرون (Caviness et al, 1993)، مارجرت (1991)، كافينيز و آخيرون (Eiser, 1994)، داس و آخرون (Caviness et al, 1993)، محمد رياض (1998)، إيزر (1994)، داس و آخرون (1995)، محمد رياض (1994)، محمد الحسانين (1994)، السيد صقر (٢٠٠٠)، عماد أحمد (٢٠٠٠)، وسيورد (1994)، السيد منقر (٢٠٠٠)، عماد أحمد (٢٠٠٠)، معالجة المعلومات المدخلة، وهما الأسلوب المتنابع والأسلوب المتزامن، حيث يقوم نصف المخ الأيمن المعلومات بطريقة متزامنة.

ويذكر سليمان عبد الواحد (٢٠٠٥: ٢٩) أن النصفين الكرويين للمخ يختلفان عين بعضيهما في طريقة معالجة المعلومات التي يستنظمها كل منهما، وهذا الاختلاف لا يكمن فقط في نوع أو مضمون المعلومات المقدمة وإنما يمتد ليشمل اختلافات في أنماط معالجة وتجهيز المعلومات المقدمة، حيث يختص كل نصف مين نصفى المخ بنمط معالجة معلومات معين، فالنمط الأيمن يستخدم المعالجة المتزامنة ليتلائم المعلومات المكانية في طبيعتها، بينما النمط الأيسر يستخدم المعالجة المتابعة لتلائم المعلومات اللفظية.

ولعل هذه النتائج السيكوفسيولوجية تعطى لنموذج المعالجة المعرفية المنتابعة والمتزامسنة مليزة لا تتمتع بها النماذج الأخرى في مجال علم النفس بصفة عامة وفى مجال وظائف النصفين الكروبين بالمخ بصفة خاصة.

# - تدعيم علم النفس المعرفي:

رغم أن نموذج المعالجة المعرفية المنتابعة والمتزامنة يرتكز بشكل أساسي على نـتائج البحث في مجال علم النفس الفسيولوجي، متمثلاً في الأعمال الرائدة لعالم الـنفس الشهير لوريا Luria إلا أنه يبقى في النهاية نموذج في معالجة المعلومات ينتمي إلى مجال علم النفس المعرفي الذي يأخذ منهجاً مختلفاً في الدراسة، وإن كانت كتابات علم النفس المعرفي – أحياناً – تتخذ من دراسات علم النفس الفسيولوجي معيناً نستقى منه مواردها. فإذا كان علم النفس الفسيولوجي حمال علم النفس الفسيولوجي النفس المعرفي ببحث في البني العصبية للمخ فإن علم النفس المعرفي يبحث في وظيفة تلك البني العصبية .

وقد كان البعض الأعمال الرائدة في مجال علم النفس المعرفي أثر في بناء نموذج المعالجة المعرفية المنتابعة والمتزامنة لداس وآخرون (Das et al). فمن الأعمال الرائدة في هذا المجال، أعمال نيسر (Neisser, 1967) وهو أحد رواد علم السنفس المعرفي، والذي يرى أن المخ البشرى يقوم بمعالجة المعلومات بطريقتين، متابعة أو متزامنة وذلك تحت مسميات أخرى، Serial متتابع، المعامنات متزامن، ويذكر لاكمان وآخرون (175: 1979) المحام النفس المعرفي وهو "هل الاتجاه أيضا – أن هناك سؤالاً يطرح نفسه في مجال علم النفس المعرفي وهو "هل المعلومات تعالج عقلياً بصورة منتابعة أو متزامنة ؟" ويرى أن الحقائق العلمية تؤكد أن الأفراد قد يعالجون بعض المهام المعرفية تتابعياً (خطوات منتابعة الواحدة نلو الأخرى) أحياناً، ويعالجون مهام أخرى تزامنياً (دمج أجزاء عديدة من المثيرات في وقت واحد) أحياناً أخرى.

كما تأثر نموذج المعالجة المعرفية المتتابعة والمتزامنة لداس وآخرون Das كما تأثر نموذج المعالجة المعرفية المتتابعة والمتزامنة لداس وآخرون فلرية والتي تسمى نظرية والتي تسمى نظرية والفلستر Filter theory وأفكاره عن سعة المعالجة Processing capacity المحدودة للحدى الإنسان نتيجة تعرضه للعديد من المثيرات في الوقت الواحد، وأهمية تركيز الانتباه على الأجزاء الأكثر أهمية، حتى لا تتحمل عملية المعالجة فوق طاقتها، هذه السنظرة التي ساهمت - كما يذكر داس وآخرون (34) Das et al, 1994: 34) - بشكل

كبير في صياغة مفهوم الانتباه فيما بعد، وفي فهم العلاقة بين الانتباه والإدراك والذاكر تين العاملة وقصيرة المدى، وأثر ذلك في العديد من نظريات الذاكرة فيما بعد.

ومن ناحية أخرى فقد ساهمت أفكار ميلر وآخرون (Miller et al, 1960) عن حل عن عملية التخطيط والتخيل وكذلك أفكار سيمون (Simon, 1981) عن حل المشكلات ودراسات بروادبنت وآخرون (Broadbent et al, 1986) عن صناعة واتخاذ القرار، في صياغة وتصور مفهوم عملية التخطيط والدور الذي تلعبه في النشاط العقلى المعرفى الفعال.

وهكذا نلحظ الدعامات القوية التي ارتكز عليها نموذج المعالجة المعرفية المتابعة والمتزامنة لداس وآخرون (Das et al) في مجال علم النفس المعرفي، وهذا يضيف رصيداً من الثقة في بناء هذا النموذج.

وإذا كان هذا هو الأساس النظري الذي ارتكز عليه النموذج فإن داس وزملائه (Das et al) وتلامذته قاموا بندعيم نموذجهم من خلال العديد من الدر اسات والبحوث العاملية للوقوف على وجود هذه الوحدات الثلاث (الانتباه، المعالجة المعرفية المتتابعة والمتزامنة، والتخطيط) في النشاط العقلي المعرفي.

### - تدعيم الدراسات العاملية:

امتداداً الأفكار لوريا Luria فإن داس وآخرون (Das et al) استخدموا العديد من الاختبارات المتحررة من أثر الثقافة لقياس وحدات النموذج وهى (المعالجة المعرفية المتتابعة والمتزامنة، التخطيط، والانتباه) وفي إيضاح للهدف من وراء هذا القياس يؤكد داس وآخرون (Das et al, 1994: 22) أن مجموعة من المهام المستخدمة – يعنى الاختبارات – تستخدم لقياس وتحديد العمليات المعرفية وليس الستعرف على البنى العصبية، فالمهام لا تتوجه إلى القياس الفسيولوجي – كما فعل لوريا Luria – بل إلى الوظائف العقلية للنصفين الكرويين بالمخ. لذلك فهم لا يهستمون في نموذجهم بمواقع العمليات العقلية في المخ بقدر اهتمامهم بطبيعة عمل هذه الوحدات، ودورها في النشاط العقلي المعرفي الواعي.

ودر اسات الندعيم العاملى للنموذج تتسم بعدة مراحل تبعاً للتطورات النبي أدخلت على النموذج. ففي البداية كانت مرحلة المعالجة المعرفية المنتابعة والمتزامنة، ثم بعد ذلك أضيف عنصر التخطيط Planning، ثم

أخيراً عنصير الانتباه Attention ليكتمل المنموذج في صورته الحالية. (محمد رياض، ١٩٩٧: ٢٦)

فقد تـم إجـراء العديد من الدراسات والبحوث مثل: دراسة ويتش وهاريس المعالفة (Wachs & Harris, 1986)، موون (Wachs & Harris, 1986)، ناجليرى وداس Wachs & Harris, 1988) هو والتـي أشـارت نـتائجها إلى وجود كل من المعالجة المعرفية المتنابعة والمتزامنة لدى عينات عمريه وعقلية وثقافية مختلفة، وأنهما قاسم مشترك لـدى الأفـراد رغم الاختلاف الكبير في الثقافة واللغة والفوارق الاجتماعية، وقد ظهر كلا العاملين بصورة متمايزة ومنفصلة من خلال التحليل العاملي.

هـذا بالإضافة إلى عدد من الدراسات التأكيدية لوجود وحدات النموذج وهى (المعالجة المعرفية المتتابعة والمتزامية، التخطيط، والانتباه) مثل دراسات: ناجليرى وداس (Naglieri & Das, 1990)، ناجليرى وآخرون (Naglieri & Reardon, 1993). (1991، ناجليرى وريردون (Naglieri & Reardon, 1993).

وتجدر الإشارة - هنا - إلى أنه قصد من التنويه لهذه الدراسات الوقوف على الكم الكبير من الدراسات العاملية التي تمثل الأساس الصلب الذي بنى عليه النموذج، وإلى الدعم الدي لاقم من البحث والدراسة منذ انبثاقه، مما يعطى مبرراً لتبنى هذا المنموذج واتخاذه كإطار مرجعي ونظري في إجراء بحوث ودراسات في هذا المجال.

وفي السطور التالية يقدم مؤلف الكتاب عرضًا للوحدات الأساسية في نموذج المعالجة المعرفية المنتابعة والمتزامنة لداس وآخرون (Das et al).

#### أ – عناصر (وحداث) النموذج:

يتكون نموذج المعالجة المعرفية المتتابعة والمتزامنة لداس وآخرون Das et ) يتكون نموذج المعالجة المعرفية المتتابعة والمتزامنة لداس وآخرون (PASS) al)

#### ١ - عنصر الاستثارة والانتباه:

الانتباه عنصر أساسي للسلوك الذكي، والذي يظهر ضعفه في الكفاءة العقلية الناقصة أو المضطربة.

## أنواع الانتباه:

- انتباه مستمر: يقصد به التركيز الملائم والمستمر لفترة طويلة من الوقت عند اعداد المهمة.

- انتباه انتقائي: هو قدرة الفرد على اختيار وانتقاء المثيرات الملائمة لأداء المهمة دون تشويش على مستوى الأداء من خلال المثيرات غير الملائمة.

#### ٧- عنصر المعالجة المعرفية:

- المعالجة المعرفية المتتابعة: حيث تعتمد على النظام الزمني في معالجة المعلومات، وتكون العناصر غير قابلة للمسح في وقت واحد، بل في تسلسل وترتيب معينين.
- المعالجة المعرفية المتزامنة: حيث تتم معالجة المعلومات المستقبلة من المخ بصورة كلية وفي وقت واحد للوصول إلى حل المهمة، بحيث يكون كل عنصر في المهمة مرتبطاً بالعناصر الأخرى.

#### ٣- عنصر التخطيط:

هي مجموعة القرارات والاستراتيجيات التي يتبناها الفرد ويعدّ لها لحل مشكلة للوصول لهدف ما.

هذه العناصر (الوحدات) الثلاثة السابقة لنموذج المعالجة المعرفية المتتابعة والمتزامنة لداس وآخرون (Das et al) (PASS) وهي: الانتباه، المعالجة المعرفية المتزامنة لداس وآخرون (Das et al) وهي: الانتباه، المعالجة المعرفية المتنابعة والمتزامنة، والتخطيط تعمل معتمدة على ما يسميه داس Das بالأساس المعرفي يبنى لدى الفرد من خلل المعرفي يبنى لدى الفرد من خلل التعليم الرسمي، وغير الرسمي بالمرور بالخبرة، فيساعده على حل المهام المدرسية وتخطى صعوبات التعلم لديه.

# العلاقة بين العناصر الثلاثة للنموذج:

تتميز العناصر أو الوحدات الوظيفية لنموذج المعالجة المعرفية المتتابعة والمتزامنة لداس وآخرون (Das et al) (PASS) بالديناميكية والاستجابة لخبرات الفرد والتغيرات النمائية في نظام متداخل – ويمكن توضيح العلاقة المتداخلة والستفاعل بين العناصر) الثلاث: الانتباه، المعالجة المعرفية المنتابعة والمتزامنة، والتخطيط من خلال الشكل التالي:

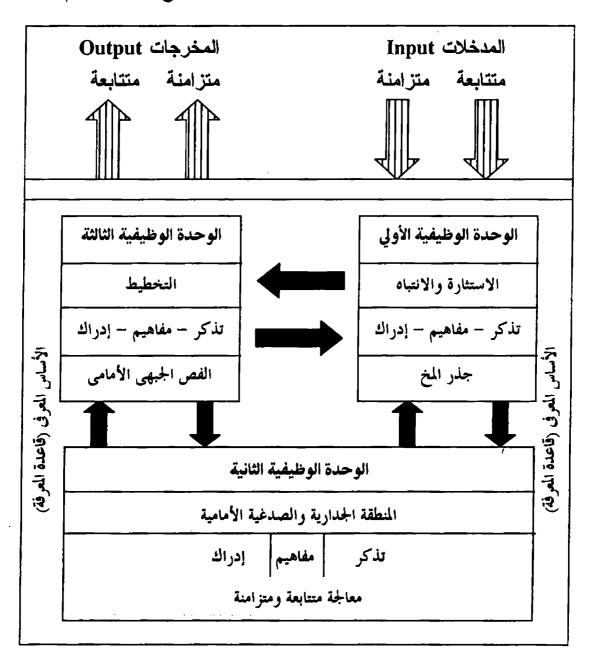

شكل (٧) يبين العلاقة بين العناصر (الوحدات) الثلاثة لنموذج PASS ومواقعها في المخ وكيفية عملها

يتضــح مـن شكل (٧) السابق العلاقة بين الوحدات الثلاث لنموذج المعالجة المعرفية المتنابعة والمتزامنة لداس وآخرون (Das et al) ومواقعها في المخ وكيفية عملها، كما يتضع مدى تفاعل هذه الوحدات رغم أن كل عنصر لا يحتفظ بتفرده الوظيفي بالإضافة إلى اعتماد هذه الوحدات على الأساس المعرفي للفرد.

فعملية المعالجة المعرفية والتخطيط يتفاعلان في إنجاز العديد من المهام وتسهيل عملية اكتساب المعرفة، وفي نفس الوقت فإن هذه الوظائف العقلية العليا تعتمد على مستوى مناسب من الاستثارة والانتباه، كما تتأثر هذه الوظائف المعرفية بالأساس المعرفي للفرد والذي يعمل أحياناً كوسيط في عملية المعالجة المعرفية، ومن هنا فإن أي نشاط عقلي معرفي يعتمد على كل هذه العناصر (الوحدات) المعتمدة على بعضها والمتفاعلة لمقابلة متطلبات المهمة. (Das et al, 1994: 34)

# ديناميكية الأداء في النموذج:

لأن نموذج المعالجة المعرفية المنتابعة والمتزامنة لداس وآخرون (Das et al) لأن نموذج المعالجة المعالجة المعلومات فمن المفيد أن نعرض لكيفية عمل النموذج.

يبدأ نموذج (PASS) في الافتراض بأن المعلومات التي ترد إلى المخ إما أن تأتى مسن أعضاء الحس الخارجية، أو أعضاء الحس الداخلية، لكي تصل إلى مناطق معينة فسي المخ، لتحليل الوارد الحسي، وتختص هذه المناطق بمجموعة من العمليات يحددها داس و آخرون (Das et al) في عمليات الانتباه و الاستثارة، عملية المعالجة المعرفية المت المت المتزامنة، وعملية التخطيط، وتمثل هذه العمليات الثلاث حجر الأساس الذي يقوم عليه النموذج بالإضافة إلى هذه العمليات يقدم داس Das مفهوماً آخر في نموذجه يعرف باسم (الأساس المعرفي/ قاعدة المعرفة)، والتي تتكون من مجموع المعارف والمعلومات والخبرات السابقة. (فادية علوان، ١٩٨٩: ٢١-٢٢)

# ويتضمن نموذج (PASS) أربعة مكونات رئيسية:

# ۱ – المدخل الحسى Sensory input:

وهـو يمثل أول عمليات الاتصال المباشر بالبيئة المحيطة بالفرد وبالمثيرات من حوله، ويعد مصدر مباشر للمعلومات التي يستقبلها عن طريق الحواس، وأي قصـور أو ضـعف أو تلـف فـيها يؤثر بشكل مباشر في كيفية معالجة وتجهيز المعلومات لـدى الفـرد، ويمكن عرض المثيرات على المستقبلات الحسية بشكل منتابع أو متزامن ثم بعد ذلك يأتى دور المسجل الحسى.

### Y- المسجل الحسى Sensory register:

وهـو المكـون الذي يستقبل المعلومات بالصورة نفسها التي تم استقبالها عن طريق المستقبلات الحسية ولكن بصورة رمزية منذ البداية، والمسجل الحسي محايد

ويستم بصسورة متزامسنة، ثسم بعد ذلك تنتقل المثيرات إلى المكون الثالث (وحدة المعالجة المركزية) بطريقة متتابعة.

# ٣- وحدة المعالجة المركزية Central processing unit:

وهذه الوحدة تتضمن ثلاثة مكونات فرعية:

- مكون يعالج وينسق المعلومات المنفصلة أو المتفرقة في تجمعات متآنية (معالجة متزامنة).
- مكون يعالج وينسق المعلومات المنفصلة عن بعضها في سلسلة متتابعة منتظمة تبعاً لزمن معين (معالجة متتابعة).
- مكون يختص باتخاذ القرار والتخطيط وهو يستخدم المعلومات التي تمت معالجتها بواسطة المكونين السابقين، ويقرر أفضل طريقة ممكنة للاستجابة.

# ٤- المخرج السلوكي Behavioral output:

وهـو يتمـثل فـي السلوك الصادر عن الفرد بعد عملية الاستثارة والانتباه، والمعالجـة المعرفـية المنتابعة والمتزامنة، والتخطيط، ويتوقف نوع ذلك السلوك سـواء أكـان مناسـباً أو غير مناسب للموقف التعليمي على درجة الانتباه ومدى مناسبة المعالجة المعرفية للمهمة وعملية التخطيط.

ويرى مؤلف هذا الكتاب أن العديد من الدراسات العربية التي أجريت في إطار المدانة النموذج (نموذج المعالجة المعرفية المنتابعة والمتزامنة لداس وآخرون Das et (PASS) al) قد ركزت على نوعى المعالجة المعرفية المنتابعة والمتزامنة شأنها في ذلك شأن كثير من الدراسات الأجنبية التي أجريت في نطاق هذا النموذج وركزت على نوعى المعالجة المعرفية المتتابعة والمتزامنة ومن هذه الدراسات الأجنبية: على نوعى المعالجة المعرفية المتتابعة والمتزامنة ومن هذه الدراسات الأجنبية: دراسة بينيت (Bennett, 1980)، داس (Das, 1980)، جلووش (Golowash, 1986)

ولمرزيد من الإيضاح لهذا النموذج (نموذج المعالجة المعرفية المنتابعة والمتزامنة للمرب وآخرون (PASS) (Das et al) يمكن الرجوع إلى العديد من المصادر مثل: داس وفارنهجن (Das & Varnhagen, 1986)، ناجليرى وآخرون (Naglieri & المصادر مثل: داس (Naglieri & المصادر مثل)، ناجليرى وداس (Naglieri & المرجع يتميز (Das, 1989) كيربى ووليمز (Kirby & Williams, 1991) وهذا المرجع يتميز بأنب يستنفيض في مناقشة هذا النموذج وتطبيقاته التربوية، وكذلك داس وآخرون (Das et al, 1994).

### ۸- نموذج الضبط التكيفي Adaptive control of thought :

قام أندرسون Anderson بإعداد نموذج الضبط التكيفي عام (١٩٧٦) الذي يتضمن الحدث الخاص بالمعرفة وكيفية تجهيز ومعالجة المعلومات، والذي يجمع أيضاً بين لأشكال التمثيلات العقلية.

وفي هذا النموذج يرى أندرسون أن العمليات المعرفية لدى الإنسان (التذكر، والفهم اللغوي، وحل المشكلات، والاستدلال) تميل إلى الاختلاف بين المهام الأساسية المسئولة عنها في النظام المعرفي من خلال عمليات تجهيز ومعالجة المعلومات. (Sternberg, 1999: 268 - 269)

# ٩- نموذج بطارية كوفمان Kaufman لتقييم الأطفال (K-Abc):

إعداد/ كوفمان وكوفمان (Kaufman & Kaufman, 1983)، وتعريب/ أبو العزايم الجمال وإمام مصطفى وصلاح الدين الشريف (محمد رياض، ١٩٩١).

أعد كوفمان وكوفمان (Kaufman & Kaufman, 1983) هذه البطارية لقياس المعالجة المعرفية المتزامنة أيضاً، وذلك بعد المعالجة المعرفية المتزامنة أيضاً، وذلك بعد الإطلاع على نماذج تجهيز المعلومات Information Processing التي أعدها علماء في علم النفس المعرفي وعلم النفس الفسيولوجي أمثال نموذج لوريا Luria، وداس Das لمعالجة المعرفية المتنابعة والمتزامنة، وتستخدم البطارية لقياس نمطي المعالجة المتنابعة (النمط الأيسر) والمتزامنة (النمط الأيمن) للمعلومات للأطفال في الفيئة العمرية التي تتراوح ما بين (٢,٦-٢,٦) سنة، وهي بذلك تشمل مرحلة ما قبل المدرسة ومرحلة المدرسة الابتدائية والصفين الأول والثاني الإعدادي.

كما تستخدم بطارية كوفمان Kaufman خصيصاً للقياس والتقويم النفسي والستربوي للأفراد ذوى صمعوبات الستعلم، بالإضافة إلى تقديم الخطط التربوية اللازمة للتعامل معهم، وتحديد هؤلاء الأفراد بين أقرانهم.

وتشــتمل بطاريــة كوفمــان Kaufman علــى أربعة مقاييس كلية تتناولها اختباراتها الستة عشر الفرعية التي تحوى ما يلي:

#### ١ - مقياس المعالجة المعرفية المتتابعة :

ويتم فيه حل المشكلات بالتركيز على الترتيب المتتابع للمثيرات، ويتكون من ثلاثة اختبارات فرعية هي: (حركات اليد – استعادة الأرقام – ترتيب الكلمات).

#### ٢ - مقياس المعالجة المعرفية المتزامنة:

ويتم فيه حل المشكلات بالتركيز على المدخل الجشطلتى أو الكلى لدمج وتكامل عدد من المثيرات في آن واحد، ويتكون من سبعة اختبارات فرعية هي: (الإغلاق الجشطلتى - المثلثات - المصفوفات المتشابهة - الذاكرة المكانية - سلاسل الصور - النافذة السحرية - التعرف على الوجوه).

# ٣- مقياس المعالجة المعرفية المتكاملة (المركبة):

ويتم فيه دمج مقاييس المعالجة المعرفية المتتابعة والمتزامنة معًا.

#### ٤ - مقياس التحصيل:

ويتم فيه قياس لمدى معرفة التلميذ للحقائق والمفاهيم اللغوية والمهارات المدرسية المرتبطة بمحتوى معين مثل: القراءة والرياضيات والعلوم، ويتكون من سيتة اختبارات فرعية هي: (المفردات التعبيرية – الوجوه والأماكن – الرياضيات – الألغاز – القراءة/الفهم – القراءة/فك الشفرة).

# ٠١- نموذج ميلارد Mellard لتجهيز ومعالجة المعلومات:

أقترح هذا النموذج ميلارد Mellard عام (١٩٨٩)، والذي يعمل أستاذا بمعهد بحـوث صعوبات التعلم بجامعة كنساس، ويعتبر هذا النموذج إحدى نماذج تجهيز ومعالجـة المعلومات التي تنزع إلى التبسيط، ويوضح هذا النموذج المبسط لتجهيز ومعالجة المعلومات الخصائص الأساسية لنظام تجهيز ومعالجة المعلومات.

وطبقاً لهذا النموذج فإن عملية تجهيز ومعالجة المعلومات يمكن تفسيرها على أنها سلسلة من خطوات متتابعة تنقل من الإحساس والمستقبلات الحسية إلى صدور الاستجابة النهائية، ويحدث خلال تدفق المعلومات تزايد تدريجي في كم التجهيز والمعالجة عند مستواها الأعلى. وفضلاً عن ذلك، فإن النموذج يأخذ في اعتباره نمط التجهيز والمعالجة المتزامنة أو المتآنية Simultaneous للمعلومات من خلل تصوير التفاعل المستمر القائم بين مكونات التجهيز خلال تدفق المعلومات من النصف الكروي الأيمن إلى النصف الكروي الأيسر للمخ.

# ۱۱- النموذج الكلي لوظائف المخ Holistic model of brain function:

وضع هذا النموذج عبد الوهاب محمد كامل عام (١٩٩٣ب)، والذي يهدف السبى تقديم تصور لعملية تجهيز ومعالجة المعلومات داخل المخ على أساس تناول وظائف المخ المعرفية والسيكوحركية والانفعالية من منظور رباعي الأبعاد.

#### أبعاد النموذج:

ولقد حاول واضع النموذج مراجعة مفهوم السيطرة المخية، الذي ينتاول وظائف المعنى منظورة سيطرة نصف المخ الأيمن في مقابل سيطرة نصف الأيسر، وأشار إلى أن هناك أساساً قوياً لتغيير ذلك المفهوم حيث يمكن تتاول وظائف المخ من منظور "كلي" Holisti ، وبذلك ينطوي النموذج على أربعة أبعاد رئيسية هي:

### أ - البعد المحيطى العام:

و يشــير هــذا البعد إلى أن السلوك وتعديله لابد وأن يأخذ في اعتباره درجة الكفــاءة التــي يعمل بها المخ على أنه مجهز ومعالج عملاق للمعومات الخام التي تدخل إليه.

# ب- البعد الرأسى:

يفترض عبد الوهاب كامل (١٩٩٣ب) أن هذا البعد يمثل المحور الأساسي لعملية الأنسنة Humanization Process فالتناول الرأسي لوظائف المخ يحمل في طياته العلاقة بين تاريخ حياة الإنسان كنوع Phylogony وتاريخ حياته كفرد Ontogony.

# ج- البعد الأفقى:

وهـو يمثل سيطرة نصف المخ الأيمن في مقابل سيطرة نصف المخ الأيسر. ويتناول عبد الوهاب كامل (٢٠٠٢: ٢٤٨) هذا البعد من نفس المنظور المشهور به حول التخصص الوظيفي النصف الكروي "وظائف نصف المخ الأيمن في مقابل وظائف نصف المخ الأيسر".

# د - البعد الأمامى الخلفي:

وهـو يشـير إلـى السيطرة الأمامية في مقابل السيطرة الخلفية بشأن تجهيز ومعالجة المعلومات من خلال منظومة تقاطعية مجموعة من الوظائف التي تنتج من التداخل الوظيفي بين مناطق محددة بالمخ.

# ۱۲- نموذج المخ المتكامل Whole brain model:

وهـو نموذج افتراضي أو مجازى قدمه ند هيرمان (Ned Herrman, 1995) لتفسير مفهـوم لأنماط معالجة المعلومات وكيفية عمل المخ أثناء معالجة وتجهيز المعلومات معتمداً على نموذجين سابقين لتفسير تلك العملية وهما نموذج التخصص الوظيفـي للنصفين الكروبين بالمخ لروجر سبيرى Roger Sperry، وكذلك نموذج

ماكلين Maclean والذي يوضح وجود فروق وظيفية بين نصفى المخ، حيث قام هيرمان Herrman بالجمع بين النموذجين وتوصل لهذا النموذج الذي أطلق عليه نموذج المخ المتكامل Whole brain model أو نموذج النمط المتكامل style model.

وفى هذا النموذج قام هيرمان Herrman بتقسيم أنماط معالجة المعلومات إلى أربعة أقسام بحيث يمثل كل قسم نمطاً من أنماط معالجة المعلومات مختلف عن الآخرين ولكنه مساو لهم في الأهمية وذلك من خلال الدمج بين نمطي معالجة المعلومات الأيمن والأيسر مع خصائص النظام الطرفي للمخ فيتضمن كل نصف من النصفين الأيمن والأيسر نمطين مختلفين من أنماط معالجة المعلومات وهى: النصف الأيمن ويتضمن النمطين (C, D)، والنصف الأيسر ويتضمن النمطين (A, B) ولكل نمط من الأنماط الفرعية الأربع له خصائص معينة يتصف بها.

وعلى الرغم من أن هذه النماذج السابقة لتجهيز ومعالجة المعلومات قد اتخذت صيغاً وأشكالاً متعددة، وأن هناك اختلافاً في الصيغ أو الأشكال التي أخذتها هذه المناذج، إلا أن هناك اتفاقاً بين نماذج تجهيز ومعالجة المعلومات على عدد من الافتراضات أو الخصائص المشتركة وهي:

- 1- إمكانية إخضاع العمليات العقلية المختلفة للدراسة العلمية الدقيقة بوسائل تمكن من تحديد المكونات المختلفة لعملية الاستثارة في أي مرحلة من مراحلها، وعند أي مستوى في الجهاز العصبي واختيارها.
- ٢-- يــنظر إلى المخ على أنه نظام ذو سعة محدودة لتجهيز ومعالجة المعلومات، حيث نتــنقل إلــيه المدخلات الخارجية External inputs، وتعالج ثم تخرج المخرجات كاستحابة نشطة.
- ٣- تجهيز ومعالجة المعلومات ما هي إلا عمليات تمثل جزءاً من نظام متعدد المراحل والأنشطة، وتعبر كل مرحلة عن عملية معينة من عمليات التجهيز والمعالجة.

وفي ضوء ذلك ترجع صعوبات التعلم وفقاً لنظرية تجهيز ومعالجة المعلومات السي حدوث خلل أو اضطراب في إحدى العمليات التي تظهر في التنظيم أو الاسترجاع أو تصنيف المعلومات.

ويشير مصطفى كامل (١٩٨٨، ١٩٨٨) إلى أن نمط الأفراد ذوى صعوبات الستعلم في معالجة المعلومات يعد مصدرا رئيسيا في تفسير هذه الصعوبات، حيث تخيناف الأفراد ذوى النمط الأيسر منهم عن ذوى النمط الأيمن في أنماط معالجتهم

للمعلومات، فيفضل ذوى النمط الأيسر الفحص الدقيق للتفصيلات، ولذا فإنهم يستغرقون وقت أطول في الاستجابة، بينما يفضل ذوى النمط الأيمن النظرة الكلية للأشياء وتلك تحستاج وقتا أقل للاستجابة، مما يفسر اختلاف هؤلاء الأفراد في سرعة ودقة إنجاز المهام التعليمية.

ويذكر عبد الوهاب كامل (١٤١: ١٤١) أن صعوبة التعلم ترجع إلى وجود درجة من درجات إصابة المخ، والتي تعتبر شرطاً معوقاً يؤدى إلى ظهور مشكلات في المعالجة المعرفية للمعلومات سواء كانت متتابعة Sequential (نمط أيسر) أو متزامنة Simultanious (نمط أيمن) أما المعالجة المعرفية المتتابعة فتتم عن طريق التعامل مع المثيرات بنظام معين محدد مسبقاً بهدف الوصول إلى مشكلة منا، بينما المعالجة المعرفية المتزامنة إنما تتم في وجود المثيرات بحيث تشكل وحدة متكاملة أو إيجاد علاقات متداخلة كالتعرف على الوجوه.

ومما سبق برى مؤلف الكتاب أن الأفراد ذوى صعوبات التعلم يستخدمون أنماطاً غير مناسبة في معالجة المعلومات، وهذا الاستخدام غير المناسب يؤدى إلى إحداث صبعوبة أو مشكلة في التعلم ومن ثم تتاقضاً في تحصيلهم الفعلي عن المتوقع طبقاً لقدرتهم العقلية.

كما تشير ولفولك ونكوليش (Woolfolk & Nicolich, 1980) إلى أنه في ضوء نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات، ولكي يتعلم الأطفال فإنهم يجب عليهم أن يستقبلوا المعلومات (المدخلات Input) أولاً، ثم يقوموا بتجميع الوحدات المنفصلة من المعلومات وعمل وصلات بينها (عمليات التجهيز والمعالجة Processing)، ثم التعبير عن نلك المعلومات (المخرجات Output)، ويتضح أنه ما بين استقبال المعلومات والتعبير عنها يتم تجهيز ومعالجة المعلومات، حيث إن الأطفال يقومون بيتكامل وتحليل وتركيب وتخزين واسترجاع المعلومات، وبالتالي فإن الطفل الذي يعانى من صعوبة في أي عملية من عمليات تجهيز ومعالجة المعلومات السابقة، فإنه سوف يعانى حينذ من صعوبات في التعلم، وأن الأطفال ذوى صعوبات التعلم قد يعانون من اضطراب أو قصور في واحدة أو أكثر من هذه العمليات.

وترى هويدا غنية (٢٠٠٢: ٥٣-٥٥) أن هناك علاقة بين النموذج المعرفي والمنموذج النيرولوجي وأن معرفة وظائف النصفين الكرويين بالمخ (الأيمن، الأيسر) وتحديد دور هذه الوظائف في معالجة وتجهيز المعلومات ضروري في عملية التعلم، كما أن العمليات المعرفية ضرورية لعملية التعلم، ويتضح ذلك فيما يلى:

إن معظم التعريفات الخاصة بصعوبات التعلم تفترض وجود اضطراب وظيفي في الجهاز العصبي المركزي لدى العديد من الأفراد ذوى صعوبات التعلم، وبناءً على ذلك يظهر تباعداً واضحاً لدى هؤلاء الأفراد. كما أن تلك التعريفات تفترض وجود قصور في واحدة أو أكثر من قدرات التعلم في القيام بوظائفها.

وتشير الدراسات والبحوث التي أجريت على العلاقة بين اضطرابات الجهاز العصبي المركزي (متمثلاً في وظائف النصفين الكروبين للمخ) وصعوبات التعلم إلى أن المنطقة الصدغية اليسرى من المنخ هي المسئولة عن اضطرابات التجهيز الفونولوجيي (الأصوات الكلامية) والتي تسبب صعوبات التعلم في القراءة Wanges في القراءة Torgesen, 1987, Shankweiler & Liberman, 1989, Stanovich, 1990) وتنقق هذه الدراسات على أن صعوبة تجهيز ومعالجة الخصائص الفونولوجية للغة يودى إلى صحوبات في القراءة، وهذا النمط من مهارة التجهيز والمعالجة يقع في المنطقة الصدغية اليسرى من المخ.

وفى ذلك يذكر كيرك (Kirk, 1975) أن من العوامل التي لها علاقة بصعوبات التعلم ويجب التركيز عليها في هذا المجال هي: الاضطراب العصبي الوظيفي بالمخ، سيطرة أحد النصفين الكرويين بالمخ، والتعلم غير الملائم، والإدراك البصري، والذاكرة، والاضطرابات اللغوية، والانتباه الانتقائي.

وبعد العرض السابق للنماذج النظرية التي حاولت تفسير صعوبات التعلم فإن مؤلف هذا الكتاب يرى بأن الاكتفاء على سبب واحد لتفسير صعوبات التعلم يعد قصوراً في رؤية العلماء والباحثين في مجال صعوبات التعلم وذلك لأنه إذا أتبعنا نموذجاً نظرياً واحداً فقط يقترح فروض فرعية فقد نتجاهل العوامل التي تكون مهمة في التقييم والعلاج، فالمنظور متعدد الأبعاد والمتكامل الذي يشتمل على فروض من كل تلك النماذج النظرية سيوسع جداً مدى المتغيرات التي تدرس لكي نفهم من خلالها الصعوبة، وهذا المنظور يوفر مرونة أكبر للتشخيص والعلاج.

#### ٨- خصائص التلاميذ ذوى صعوبات التعلم:

الأفراد ذوى صعوبات التعلم عبارة عن مجموعة غير متجانسة، ولديهم العديد من الخصائص المختلفة والمشتركة بينهم، وأيضاً يوجد لكل فرد ما يميزه من بعض الخصائص التى بنفرد بها عن الآخرين.

ولقد نالت معرفة خصائص التلاميذ ذوي صعوبات التعلم اهتماماً كبيراً وأجريت فيه العديد من الدراسات بهدف تحديد الخصائص النفسية والفسيولوجية

التي تميز هؤلاء الأفراد على أساس أنها من الممكن أن تستخدم كمحك لتشخيص صعوبات التعلم ووسيلة للتعرف على ذوي الصعوبات في التعلم من خلال خصائصهم وسماتهم الشخصية، كما أن معرفة هذه الخصائص يساعد الأهل والمعلمون والمتخصصون على اكتشاف هؤلاء التلاميذ في وقت مبكر مما يساعد على إمداد التلميذ بالمساعدة الصحيحة وإعطائه الفرصة لتنمية المهارات المطلوبة لكى يحيا حياة ناجحة.

ولقد اهتم العديد من الباحثين بتحديد خصائص الأفراد الذين يعانون من صعوبات التعلم، والتي يظهر تأثيرها واضحاً على مستوى تقدم الفرد في المدرسة، ويُصدنف مؤلف الكتاب تلك الخصائص إلى خصائص سلوكية، وخصائص عقلية ومعرفية، وخصائص نفسية، وخصائص اجتماعية.

# أ - خصائص سلوكية:

يتميز التلاميذ ذوو صعوبات التعلم بالكثير من الخصائص السلوكية، والتي تميثل انحرافاً عن السلوك السوي الأقرانهم العاديين، ويظهر تأثير هذه الخصائص على تقدم التلميذ في المدرسة، واتفقت الكثير من الدراسات وأهمها دراسات: كونفر (Conover, 1996)، ميكر وأودال (Maker & Udal, 2002)، أميان محمود وسيامية صابر (۲۰۰۳: ۲۰۰۱)، عبد الناصر أنيس (۲۰۰۳: ۲۰۱۱)، غسان الصيالح (۲۰۰۳: ۲۰۱۷)، أمين على (۲۰۰۶: ۲۰۰۱)، محمد العيسوي (۲۰۰۳: ۲۰۱۷)، وسليمان عبد المطلب القريطي (۲۰۰۵: ۲۳٤)، قحطان الظاهر (۲۰۰۰: ۲۲۱۷)، وسليمان عبد الواحد (۲۰۰۵: ۲۱۱) على تميز هؤلاء التلاميذ بعدة خصائص سلوكية وهي:

- العدوانية المرتفعة، والقلق، والاندفاعية.
  - ٢- العجز عن مسايرة الأقران.
  - ٣- الاعتماد على الآخرين والإتكالية.
- ٤- النشاط الحركى الزائد (المفرط) دون مبرر.

#### ب- خصائص عقلية ومعرفية:

على السرغم من أن التلاميذ ذوى صعوبات التعلم يعانون بصفة عامة من مشاكل در اسية، إلا أن منهم ذوى صعوبات تعلم قراءة أو كتابة أو حساب أو علوم أو أي مادة در اسية أخرى، واتفقت العديد من الدر اسات وأهمها در اسات: أحمد عبد الله (٢٠٠٢: ١١٤)، عبد الصبور منصور (٢٠٠٣: ١٧٩)، محمود عوض الله

وآخرون (۲۰۰۳: ۳۱–۳۲)، أحمد عواد ومجدي الشحات (۲۰۰۶: ۲۲۱–۱۲۹)، صالح هارون (۲۰۰۶: ۲۲-۲۲)، عماد أحمد (۲۰۰۶: ۳۲۱)، فوقية عبد الفتاح (۲۰۰۶: ۲۱۰)، وصلح باشا (۲۰۰۶: ۲۱۲) على وجود عدة خصائص تميز هؤلاء التلاميذ عن غيرهم، ويمكن تلخيصها في:

- ١- قصور الانتباه وقصور التآزر الحسي.
- ٢- اضـطرابات واضـحة فـي العمليات العقلية المعرفية مثل الإدراك والانتباه
   والذاكرة.
  - ٣- عجز واضح في القدرة على تحويل وتشفير وتخزين المعلومات.
- ٤- تبنى أنماط معالجة معلومات غير مناسبة لمتطلبات حجرة الدراسة، تتدخل وتؤثر سلبياً على مقدار تعلمهم للمهام الدراسية.

### ج- خصائص نفسية:

أجريت العديد من الدراسات بهدف تحديد الخصائص النفسية التي تميز هؤلاء التلميذ على أساس أنها من الممكن أن تستخدم كمحك لتشخيص صعوبات التعلم ووسيلة للتعرف على هؤلاء التلاميذ، ووجد أنهم يتميزون بالخصائص التالية:

- ١- انخفاض تقدير الذات.
- ٢- انخفاض الدافعية للإنجاز.
- ٣- انخفاض مستوى الطموح.
- ٤- يظهرون ضعفاً ملحوظاً في تقدير السلوك. حيث أكدت ذلك دراسات عديدة منها دراسة: محمد شعبان (٢٠٠١: ٧)، نوال العثمان (Nawal Al-Othman,)
   (11) :2001: العرب زهران وعبد الحميد علي (٢٠٠١: ١٢٠)، وسليمان عبد الواحد (٢٠٠٥: ١١)

#### د- خصائص اجتماعية:

تعد الخصائص الاجتماعية الإيجابية محكاً هاماً يسهم في الحكم على الإنسان السدوي، وباستعراض الدراسات والبحوث التي تناولت الخصائص الاجتماعية لهؤلاء التلاميذ مثل دراسات: ديمتروفسكي و آخرون (Dimitrovesky et al, 1998, 2000)، خيري المغازي (۲۰۰۲: ۹۶)، وكان وجوى (۲۰۰۷)، حسن مصطفى خيري المغازي (۲۰۰۳: ۹۶)، وكان وجوى (۲۰۰۷: ۲۰۰۳)، حسن مصطفى الخيري المغازي (۲۰۰۳: ۱۹۹۱)، وجد أنهم يتميزون بعدة خصائص عن غيرهم وهى:

- ٢- ضعف الثقة بالنفس.
- ٣- لديهم صعوبات في اكتساب أصدقاء جدد.
  - ٤- سوء التوافق الاجتماعي.

يتضح مما سبق أن الأفراد ذوي صعوبات التعلم عدة خصائص سلوكية وعقلية ومعرفية ونفسية واجتماعية تميزهم عن لديهم عدة خصائص سلوكية وعقلية ومعرفية ونفسية واجتماعية تميزهم عن أقرانهم العاديين، والذي يظهر تأثيرها واضحاً على مستوى تقدم الفرد في المدرسة، بل وتؤثر أيضاً على شخصيته، وقدرته على التعامل مع الآخرين سواء كان ذلك في المدرسة أو خارجها. بالإضافة إلى ضرورة تحديد خصائص الأفراد ذوي صعوبات التعلم، وذلك لتسهيل عملية التشخيص والعلاج وتقديم الخدمات في ضوء الخصائص المميزة لهم.

## ٩- محكات تحديد وتشخيص التلاميذ ذوي صعوبات التعلم:

يعد تشخيص صعوبات التعلم والتعرف المبكر على الأطفال الذين يعانون منها من الضرورة بمكان حتى يمكن إعداد البرامج اللازمة لمواجهتها وعلاجها في بدايات ظهور ها بذلك يمكن تخفيف حدة تأثيرها على هؤلاء الأطفال. وهذا التشخيص أو الاكتشاف لهؤلاء الأطفال هو الخطوة الأولى من إجراءات التشخيص ووضع البرامج والعلاج اللازم.

كما أن عملية تشخيص صعوبات التعلم تعد أمراً بالغ التعقيد، وربما يعود ذلك لأسباب عديدة منها: عدم وجود اتفاق عام حول مفهوم صعوبات التعلم بين العاملين في هذا المجال، وتعدد التفسيرات والمنطلقات النظرية للمتهمين بالبحث في هذا المجال. ( ياسرة أبو هدروس، ٢٠٠٤: ٤٢)

وتحتاج عملية التعرف على حالات صعوبات التعلم إلى تجميع بيانات إضافية واسمعة المدى عن الطفل قبل تقرير ما إذا كان يعاني من إحدى هذه الصعوبات أم لا. (محمد الطيب، محمود منسى، ١٩٩٧: ٣٣٦)

ويؤكد العلماء على وجود عدة محكات يمكن عن طريقها تحديد الأفراد الذين يعانون من صعوبات في التعلم، وهذه المحكات هي:

## أ - محك التباعد أو التفاوت Discrepancy Criterion:

يشبير أنور الشرقاوى (٢٠٠٢: ١٥) إلى أن التفاوت أو التباعد يمثل عنصراً أساسياً من العناصر الأساسية المشتركة في تعريف صعوبات التعلم حيث يرى أنه

"الفجوة التي توجد بين إمكانيات الفرد الكامنة لديه وانخفاض مستوى أدائه في العمل المدرسي".

وفيى هذا الإطار يعرف عماد أحمد (٢٠٠٤: ٣٢٥-٣٢٥) التفاوت بأنه "عدم قدرة الفرد على التحصيل في أحد المجالات الأكاديمية بما ينتاسب مع سنه وقدراته، ولا يكون ذلك ناتجاً عن أية إعاقة سمعية أو بصرية أو حركية، أو أي ظروف مرضية أخرى".

ويذكر عبد الباسط خضر (٢٠٠٥: ٢٣) أن محك التباعد له مظهران هما:

- ١- التفاوت بين القدرات العقلية والمستوى التحصيلي للمتعلم.
- ٢- الـتفاوت فــي المسـتوى التحصيلي للمتعلم في المقررات أو المواد الدراسية المختلفة.

ولأهمية محك النباعد في تشخيص حالات صعوبات التعلم، حاول المتخصصون في المجال البحث عن الطرق التي يتم على أساسها تحديد عند أية درجة من النباعد يمكن الحكم على الفرد بأنه يعانى من صعوبات تعلم ؟ وقد ترتب على ذلك التوصل إلى عدد من الصيغ والمعادلات الرياضية لاستخدامها في تحديد التباعد السون القدرة العقلية العامة للفرد وتحصيله، والتي حددها كل: من ويلسون الحدال بين القدرة العقلية العامة للفرد وتحصيله، والتي حددها كل: من ويلسون (Sattler, 1992)، إيفانس (Evans, 1990)، ساتلر (Sattleen, وكاثلين (Jim, 2002)، جيم (Jim, 2002)، وكاثلين (Kathleen, والتالى:

# ١ - التباعد القائم على الدرجات العمرية أو الدرجات الصفية:

يقوم هذا الأسلوب على أساس تحديد التباعد بين القدرات العقلية والتحصيل الأكاديمي، حيث يتم في العادة تحويل درجات القدرات والتحصيل إلى ما يقابلها من الدرجات العمرية أو الصفية. ويتم تقييمها باستخدام معادلة متوسط الأداء المتوقع.

وهناك العديد من المعادلات المستخدمة لحساب متوسط المستوى المتوقع للتحصيل الدراسي ومنها: أسلوب المستولى الصفي الفعلي، أسلوب السنوات الدراسية، أسلوب نسبة التعلم، حيث استخدمت هذه المعادلات في حالات عديدة للتعرف على صعوبات التعلم وتحديدها، وسوف يتم تناول كل أسلوب كما يلي:

## أ- طريقة العمر العقلى الصفى وتحسب كالتالى:

صف القراءة المتوقع = العمر العقلى - ٥ سنوات

وتعتبر هذه الطريقة من أبسط الطرق المستخدمة في حساب التباعد الدال بين القدرة العقلية العامة للفرد وتحصيله، إلا أنها لا تأخذ في اعتبارها عدد السنوات التي قضاها الفرد في المدرسة.

# ب- طريقة عدد السنوات التي أمضاها الفرد في المدرسة وتحسب كما يلي:

صف القراءة المتوقع = عدد السنوات التي أمضاها الفرد في المدرسة × نسبة الذكاء + ١

وظهرت هذه المعادلة للتغلب على القصور في المعادلة السابقة لأن هذه المعادلة تاخذ في الاعتبار كل من عدد السنوات التي قضاها الفرد في المدرسة والعمر الزمني والعمر العقلي ونسبة الذكاء.

# ج- طريقة نسبة التعلم وتحسب كما يلي:

عمر القراءة المتوقع = العمر العقلي + العمر الزمني + العمر الصفي ÷ ٣ وعلى الرغم من دقة هذه الطريقة في حساب التباعد إلا أنها تساوى بين العمر العقلي والعمر الرمني والعمر الصفي في الأهمية عند حساب العمر التحصيلي المتوقع، كما أنها أهملت العلاقة القائمة بين الذكاء والتحصيل.

### ٢ - التباعد القائم على الانحراف عن المستوى الصفى:

يستخدِم هذا الأسلوب لتمييز التلاميذ ذوى التحصيل الدراسي المنخفض الذين تنخفض درجاتهم المدرسية بصورة ملحوظة عن المستوى الصفى.

وفى هذا الأسلوب نتم المقارنة بين المستوى ومستوى التحصيل الدراسي لدى التلاميذ، وذلك بغرض التعرف على التلاميذ ذوى المستويات التحصيلية المنخفضة، فالتباعد في هذا الأسلوب هو عدد السنوات والأشهر دون المستوى الصفى الحالى.

ورغم أن هذا الأسلوب يعتبر أبسط الأساليب في حساب التباعد الأكاديمي، إلا أنه لا يأخذ في الاعتبار نسبة الذكاء، الأمر الذي دفع بعض الباحثين إلى التوصية بعدم استخدامه.

لــذا فإن هذا الأسلوب يعد غير ملائم لتحديد درجات التباعد وذلك لأوجه النقد التالية:

أ - أنه لا يأخذ في الاعتبار القدرة العقلية عند التلميذ.

ب- أنه لا يأخذ تشتت الدرجات حول المتوسط في الاعتبار.

ج- يفتقر هذا الأسلوب إلى المرجعية المنهجية، حيث إنه لا يشير إلى المستوى الدراسي (القراءة، الحساب، العلوم، ....) الذي يجب وضع التلميذ فيه.

ومع ذلك، ورغم أوجه النقد السابق لهذا الأسلوب، إلا أنه مازال يستخدم على نطاق واسع، وربما يرجع ذلك إلى سهولة تطبيقه في التعرف على التلاميذ ذوى صعوبات التعلم.

٣- أسلوب التباعد القائم على مقارنة الدرجات المعيارية (تحويل درجات اختبارات الذكاء والتحصيل إلى درجات معيارية):

يعتبر هذا الأسلوب من أكثر الأساليب استخداماً في مجال تصنيف التلاميذ ذوى صبعوبات التعلم، ويهدف هذا الأسلوب إلى محاولة الحد من المشاكل التي تحدث لدى التلاميذ عند استخدامهم أسلوب المقارنة بين الدرجات العمرية والصفية، وفيى أسلوب مقارنة الدرجات المعيارية، وتتم المقارنة بين التحصيل الدراسي والقدرات العقلية (نسبة الذكاء) على أساس معيار عام.

ويعتمد هذا الأسلوب على حساب الدرجة الموزونة Z. Score مقندة لتقييم مستوى التحصيل الدراسي وحساب نسبة الذكاء، وذلك عن طريق المقارنة بين الدرجة المعيارية على اختبار الذكاء، والدرجة المعيارية على اختبار التحصيل الدراسي لإيجاد الفرق بين هاتين الدرجتين، بحيث نستطيع تحديد مدى التباعد بين نسبة الذكاء والتحصيل الدراسي أو عدم وجود التباعد من خلال إجراء عملية طرح تتم وفق أسس موحدة، فإذا بلغ حجم التباعد بين الدرجات التي يتم إحرازها، وحجم التفاوت المحدد والمتفق عليه سلفاً أكثر، فإن التلميذ يصنف عندئذ ضحمن فئة صعوبات التعلم، ومن ثم يحق له الاستفادة من البرامج المخصصة لهذه الفئة.

ويذكر عماد أحمد (٢٠٠٤: ٣٣١) أن هذه الطريقة نحتاج فيها إلى تحليل التباعد بين اختبار الذكاء واختبار التحصيل التي حصل عليها التلميذ في نهاية العام الدراسي، ويتم تحويل الدرجات الخام إلى درجات معيارية، ويعبر عن الدرجة المعيارية بدرجة الاختبار في وحدات الانحراف المعياري، على سبيل المثال إذا كانت درجة التلميذ بلغت (١٠٥) في الاختبار مع متوسط درجات الاختبار (١٠٠) وانحراف معياري (١٥٥)، نجد أن الأداء للانحراف المعياري الواحد فوق المتوسط، والدرجة المعياري فوق المتوسط، والدرجة المعياري فوق المتوسط،

ويتفق معظم الباحثين على أن أسلوب الدرجات المعيارية يحتوى على الخاصية الإحصائية الضرورية لتحديد التباعد الشديد، حيث إن هذا الأسلوب يمثل خطوة معتقدمة لحساب التفاوت كمياً، ولكن هذا الأسلوب لا يأخذ في الاعتبار انحدار التحصيل نحو القدرة (نسبة الذكاء)، ويبدو ذلك واضحاً عندما تكون درجة الذكاء لحدى التلميذ أعلى من المتوسط، حيث يصبح احتمالية وجود تباعد أكبر مقارنة مع التلميذ ذي الدرجة الأدنى من المتوسط. (Wilson & Cone, 1984, Bender, 1992)

ولزيادة فعالية هذا الأسلوب في قياس التباعد لابد من وجود درجة ثبات عالية لكلا الاختبارين الذكاء والتحصيل.

## ٤- أسلوب التباعد القائم على تحليل الالحدار نحو المتوسط لتحديد صعوبات التعلم:

يعد هذا الأسلوب واحداً من أفضل الأساليب التي يعتمد عليها في حساب التباعد بين القدرات العقلية والتحصيل الدراسي، وهذا الأسلوب عبارة عن معادلة توقعات وارتباط بين درجات الذكاء والتحصيل الدراسي، ويراعى في هذا الأسلوب ظاهرة انحدار الدرجات نحو المتوسط، لأن الدرجات المرتفعة أو المنخفضة تتحدر على حد سواء نحو المتوسط وتسبب حدوث أخطاء في القياس، وتأتى أهمية هذا الأسلوب في ضبط الميل أو الانحدار.

وفى هذا الأسلوب يتم تقدير درجة التحصيل المتوقعة لكل مستوى من مستويات الذكاء.

ويعد هذا الأسلوب من أكثر الأساليب الإحصائية قبولاً لتحديد درجة التباعد، وذلك لتلفى نقاط الضعف في الأساليب السابقة، فهذا الأسلوب يأخذ في الاعتبار الانحدار نحو المتوسط عند المقارنة بين درجات الذكاء والتحصيل الدراسي، ويبدو هذا عندما يكون الارتباط بين درجات الاختبارين منخفضاً، وكذلك فإن هذا الأسلوب يأخذ في الاعتبار الخطأ المعياري للقياس في الدرجات المختلفة. (Jim, 2002)

## ٥- التباعد القائم على أسلوب الجداول الحدية:

أقــترح كــل مــن تورجيسـين وواجنير (Torgesen & Wagner, 1998)، جيتينجــير وسيبر (Gettinger & Seiber, 2000) أسلوب الجداول الحدية للكشف عن التباعد بين الذكاء والتحصيل لتحديد صعوبات التعلم.

ويقوم هذا الأسلوب عند استخدامه على تحديد نسبة الذكاء التي حصل عليها التلميذ، وأيضاً تحديد درجة التحصيل التي حصل عليها فإذا كانت درجة التحصيل

التي أحرزها التلميذ مساوية لدرجة اختبار التحصيل الحدية الموجودة في الجدول المعدد لذلك من قبل مقترحي هذا الأسلوب أو أقل منها، فإن هذا يعنى وجود تباعد شديد، ويدل هذا على أن التلميذ لديه صعوبات تعلم، حيث يبلغ المتوسط في اختبار ات الذكاء (١٠٠)، والانحراف المعياري (١٥)، ولتطبيق نتائج هذا الاختبار الخاصة بالذكاء بالاقتران مع نتائج اختبار تحصيلي يبلغ متوسطه (١٠٠)، وانحراف معياري (١٥)، فإنه يمكن استخدام هذه الجداول الحدية لتحديد صعوبات التعلم.

## ٦- أسلوب التباعد القائم على درجة التحصيل المتوقعة للتلميذ:

في هذا الأسلوب يتم الاعتماد على حساب درجة التحصيل المتوقعة للتلميذ من معادلة الانحدار نحو المتوسط. حيث يوضح إيفانس (Evans, 1990) أنه عندما نتوقع درجة التحصيل في ضوء اختبار الذكاء يجب أن يكون معامل الارتباط بين الذكاء والتحصيل مرتفعاً.

ومن ناحية أخرى إذا كان الارتباط بين اختبارات الذكاء والتحصيل منخفضاً فيإن التنبؤ بدرجة التحصيل المتوقعة للتلميذ تكون غير موثوق فيها، لأن الدرجات المنخفضة تتحدر نحو المتوسط وتسبب حدوث خطأ في القياس، ودرجة الارتباط بين الذكاء والتحصيل المتوقعة في الاختبار، ولحساب درجة التحصيل المتوقعة للتلميذ تستخدم درجة الذكاء الموزونة للتلميذ بواسطة الارتباط بين درجة اختبار الذكاء، ودرجة اختبار التحصيل الدراسي.

ومن ناحية أخرى يذكر عادل عبد الله وسليمان محمد (٢٠٠٥: ٢٢) أن بعض المربين يرون أن فكرة التباعد أو التفاوت هذه تعتبر عديمة الجدوى من الناحية العلمية في الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية وما قبلها حيث أننا لا نتوقع من الطفل في الصف الأول أو الثاني الابتدائي أن يرتفع مستوى تحصيله في القراءة أو الحساب، وعلى هذا الأساس يكون من الصعب أن نجد مثل هذا التفاوت الذي نبحث عنه، ولكننا نلاحظ وجود قصور في المهارات اللازمة لذلك.

ويشير مؤلف الكتاب إلى أنه على الرغم من وجود بعض الانتقادات الموجهة لاستخدام محك التباعد في تشخيص الأفراد ذوى صعوبات التعلم، إلا أن معظم الدر اسات والبحوث السابقة في التراث النفسي والتربوي لازالت تستخدم اختبارات الذكاء في تشخيص حالات ذوى صعوبات التعلم.

### ب- محك الاستبعاد Exclusion Criterion:

ويعتمد هذا المحك في تشخيصه لصعوبات التعلم على استبعاد الحالات التي يسرجع السبب فيها إلى إعاقات عقلية (تخلف عقلي) أو إعاقات حسية (سمعية أو بصرية)، أو اضطرابات انفعالية شديدة، أو حرمان بيئي أو ثقافي، أو حالات نقص فرص التعلم، حيث أن تعريف صعوبات التعلم يستبعد هذه الحالات وإن كانت تعاني من صعوبات في التعلم باعتبار أنها حالات إعاقات متعددة.

## ج- محك المؤشرات السلوكية المرتبطة أو المميزة لذوي صعوبات التعلم:

ويقوم هذا المحك على أساس أن هناك خصائص سلوكية مشتركة مثل النشاط الحركي المفرط، قصور الانتباه، الإحساس بالدونية يشيع تكرارها وتواترها لدى ذوي صيعوبات التعلم، ويمكن للمعلم داخل الفصل الدراسي ملاحظتها، ومن ثم القيام بالمستح المبدئي والكشف المبكر عن ذوي صعوبات التعلم وذلك باستخدام مقاييس تقدير السلوك. (السيد صقر، ٢٠٠٠: ٣٩)

## د- محك التربية الخاصة Special Education Criterion:

ويعتمد هذا المحك على فكرة أن التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم يحتاجون إلى طرق خاصة في التعلم تتناسب مع صعوباتهم، وتختلف عن الطرق العادية في التعلم (صلاح عميرة، ٢٠٠٢: ٣٦)، ومن أمثلة طرق التربية الخاصة استخدام الطريقة الحس-حركية Kilesthetic (كتابة كلمات وجمل من الذاكرة) مع الأطفال ذوي صعوبات التعلم الخاصة بالقراءة. (محمد عبد المعطي، ٢٠٠٢: ١٨٣)

## هـ - محك العلامات النيورولوجية Neurological Signs criterion:

ويقوم هذا المحك على أساس أنه يمكن التعرف على صعوبات التعلم من خلل النقل العضوي في المح، والتي يمكن فحصها باستخدام رسام المخ الكهربائي (E.E.G) وتتبع التاريخ المرضي للطفل. (فتحي عبد الرحيم، ١٩٨٢: ٤١)

## و- محك المشكلات المرتبطة بتأخر النضج:

يعكس هذا المحك الفروق الفردية بين الجنسين في القدرة على التحصيل والنضج،

حيث نجد أن معدلات النمو تختلف من فرد لآخر، مما يؤدي إلى صعوبة تهيئته لعمليات التعلم. (نبيل حافظ، ٢٠٠٦: ٥)

يتضح من العرض السابق لمحكات التعرف على الأفراد ذوي صعوبات التعلم أن عملية التعرف على هؤلاء الأفراد تحتاج إلى تجميع بيانات واسعة المدى عن حالية الفرد قبل تقرير ما إذا كان يعاني فعلاً من صعوبة في التعلم أم لا ؟ ويمكن توضيح محكات تحديد وتشخيص الأفراد ذوي صعوبات التعلم في الشكل التخطيطي التالي:

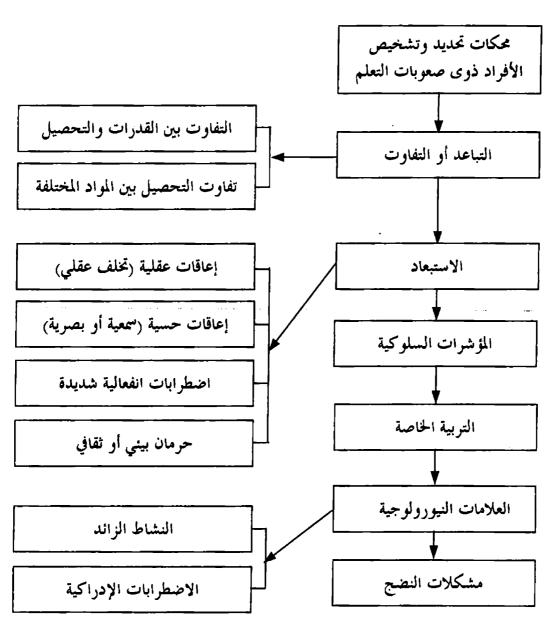

شكل (٨) محكات تحديد وتشخيص الأفراد ذوي صعوبات التعلم

## -١- الأساليب والاستراتيجيات التربوية المستخدمة في علاج صعوبات التعلم:

لقد ترتب على اختلاف التفسيرات التي قدمها المتخصصون بدراسة ظاهرة المستحوبات التعلم، لذلك ظهرت صعوبات التعلم، لذلك ظهرت مناحي عديدة وفنيات متنوعة لمقاومة آثار الصعوبة، أو التقليل من آثارها على أقل تقدير.

وفى هذا الصدد فإن مبدان صعوبات التعلم مليء بالبرامج والأساليب والاستراتيجيات العلاجية كاتجاه العلاج الكلاسيكي (التقليدي) القائم على مهمات تشبه المحتوى الدراسي الذي يواجه فيه المتعلمين صعوبة في تعلمه، والذي ينظر إلى يه مؤلف هذا الكتاب على أنه نوع من المسكنات التي تعطى للمريض لتسكين الامه لفترة محددة من الوقت إذا جاز التشبيه. وهناك اتجاه العلاج المعرفي القائم على معالجة المعلومات الذي يركز على علاج العمليات المعرفية الداخلة في اكتساب المعلومات وتخزينها واستعادتها عند الضرورة كما يهتم هذا الاتجاه المعرفي بدراسة الأنماط التي يستخدمها الفرد في معالجة وتجهيز المعلومات وفى عملية التعلم والتفكير.

وسـوف يـتم إلقـاء الضوء على أهم هذه الأساليب والاستراتيجيات التربوية العلاجية، وذلك على النحو التالى:

## أ - استراتيجية التدريب على العمليات النفسية:

يفترض مقترحوا هذا الأسلوب أنه يمكن تحديد العمليات النفسية المتضمنة في موضوعات التعلم، وحبنئذ بتم تدريب الأطفال لتحسين العمليات نفسها، على افتراض أن التدريب على هذه العمليات سيزيد من سعة اكتساب المهارات الأكاديمية ويعتمد على تشخيص وعلاج صعوبات التعلم في هذه الحالة على تحديد وتحليل أوجه القدرة وأوجه القصور لدى المتعلم في مهارة التعلم. (بيل جير هارت، ١٩٩٦، ١٢٧)

## ب- استراتيجية تحليل المهمة:

تعد استراتيجية تحليل المهمة أداة هامة للقائمين على التربية الخاصة، ويقصد بتحليل المهمة هـو تقسيم المهارة إلى وحدات أو مهارات ثانوية قابلة للتدريب، فـبعض الباحثين قـد وسعوا مفهوم تحليل المهمة لكي يشمل وصف الإجراءات التعليمية المستخدمة للتدريب على المهارة في حين أن آخرين قد قصروا المصطلح أو التعريف على تحليل المحتوى الذي سيُدرس. (Carter & Kemp, 1996, 156)

وهناك التجاهات أكثر حداثة للتعامل مع التلاميذ ذوي صعوبات التعلم مثل الجمع بين أسلوبي التدريب على العمليات النفسية وتحليل المهمة.

# ج- استراتيجية التدريب على العمليات النفسية وتحليل المهمة معاً:

وتعتمد هذه الاستراتيجية على دمج المفاهيم الأساسية للأسلوبين السابقين، وتهتم الاستراتيجية بتقييم قدرات الطفل وصعوباته، والقيام بتحليل المهمة، ومعرفة المهارة الواجب تنميتها. (زينب شقير، ١٩٩٩، ٣٠٠-٣٠١)

ويذكر كالفانت وكينج (Chalfant & King, 1976) أن هذه الإستراتيجية القائمة على التدريب على العمليات النفسية وتحليل المهمة معاً، لم يتم النظر إلى العمليات النفسية على التدريب عليها بشكل العمليات النفسية على أنها قدرات عقلية منفصلة يمكن التدريب عليها بشكل منفصل، وقد نظر إلى العمليات على أنها سلسلة من العمليات العقلية المتعلمة والسلوكيات أو الاستجابات الشرطية فيما يتعلق بالمهمة كما أن معرفة سلسلة من العمليات العقلية أو السلوكيات المطلوبة لأداء مهمة ما تعتبر محددة وهى بذلك قابلة للقياس والتعديل من خلال عملية التدريب. (كيرك وكالفانت، ١٩٨٨: ٩٤-٩٤)

## د- استراتيجية تعديل السلوك:

يتركز تعديل السلوك حول تعديل السلوك الظاهر للفرد كما يستخدم هذا الأسلوب بنجاح في حالات تشتت الانتباه والنشاط المفرط، كما يستخدم كذلك مع حالات صبعوبات التعلم، فقد استخدم لوفيت (Lovite, 1975) استراتيجية تعديل السلوك لتحسين أداء التلاميذ في الحساب واللغة. (زيدان السرطاوي، كمال سيسالم، ٥٧١، ٥٧)

## هـ- استراتيجية التدريب المباشر للمخ:

تعد الاستراتيجية المباشرة لتدريب المخ من أساليب العلاج المعرفي القائم على معالجة المعلومات المستخدمة في علاج صعوبات التعلم.

ولقد قامت العديد من الدراسات والبحوث السابقة باستخدام أسلوب التدريب المباشر للمخ والذي يعتمد على نموذج التوازن بمعنى تقديم مثيرات لتتشيط نصف المحالميخ غيير المسيطر لدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم كل حسب نصف المحالمسيطر لديه، ومن هذه الدراسات: دراسة بيكر وآخرون (Bakker et al, 1990)، هويدا غنيه (٢٠٠٢).

ويذكر جادس (Gaddes, 1993, 442) أن هناك بعض الأمثلة التي توضح كيف أن المعرفة بالمخ ووظائفه تسهل ابتكار وتصميم خطة علاجية للاستفادة بالجانب الصحي لكلا النصفين الكروبين بالمخ عند الطفل منها: أن بعض الأطفال ذوي الصحعوبات الحادة في تعلم حروف الهجاء قد يتعلمونها بسهولة عن طريق الغناء أو لا ثم يتعلمون كيف يكتبونها ثانياً.

وقد يحدث ذلك مع الفرد الذي يسيطر لديه النمط الأيمن في معالجة المعلومات (وظائف نصف المخ الأيمن) أكثر من النمط الأيسر في معالجة المعلومات (وظائف نصف المخ الأيسر) ويبدو أن هذا الميكانيزم هو نفسه الذي يمكن الأفراد الذيان نصف المخ الأيسر) ويبدو أن هذا الميكانيزم هو نفسه الذي يمكن الأفراد الذيان نصف المخ الأيسر) ويبدو أن هذا الميكانيزم هو نفسه الذي يمكن الأفراد الذيان نصف المخ الأيسر) ووقيداغنية، ٢٠٠٢، ٢٥-٦٤)

وفي ذلك يذكر أوبرزت وبوليك (Obrzuta & Bolike, 1986, 312) أيضاً أن الهدف النهائي لتطوير البرامج العلاجية التي تقوم على أساس نفس عصبي للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة هو أولاً فهم العلاقة بين أنماط معالجة المعلومات (وظائف النصفين الكرويين للمخ) والتعلم المدرسي وبعدها نستطيع من خلال معرفة العلاقة بينهما أن نطور برامج علاجية لهؤلاء الأطفال ذوي صعوبات التعلم.

مما تقدم يمكن ملاحظة أن معرفة العلاقة بين أنماط معالجة المعلومات (وظائف نصفي المخ) والسلوك قد ساعدت العديد من الباحثين على تطبيق هذه المعرفة في محاولة للتغلب على بعض صعوبات التعلم لدى الأفراد ذوي صعوبات التعلم.

ويرى مؤلف هذا الكتاب أنه من الأنسب عدم الاقتصار على أسلوب أو استراتيجية واحدة للعلاج وإنما تستخدم أساليب واستراتيجيات متنوعة حسب نوع الصعوبة ودرجة حدتها.

٣

الفصل الثالث أنماط معالجة المعلومات وصعوبات التعلم

# الفصل الثالث أنماط معالجة المعلومات وصعوبات التعلم

## العلاقة بين أنماط معالجة المعلومات وصعوبات التعلم:

إن أنماط معالجة المعلومات Style of Information Processing تعتبر إحدى أهم العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند البحث عن أفضل فهم للفروق الفردية بين المدرسين والتلاميذ على حد سواء.

وفيى هذا الإطار يشير نورانس (Torrance) عام ١٩٨٢ إلى أنه لا يمكن أن نفهم أنماط معالجة المعلومات على أنها تقسيم ثنائي بين نصفي المخ وإنما هي متصل نتوزع عليه وظائف المخ بين النصفين الأيمن والأيسر .(971: AlBaili, 1993: 971)

وتوضيح هويدا غنية (٢٠٠٢: ٦٥) أن سبرنجر وآخرون (Springer et al) عام ١٩٩٣ ذكروا أن أنماط معالجة المعلومات هي استخدام أحد النصفين الكرويين للمخ أو النصفين معاً في العمليات العقلية المعرفية وغير المعرفية.

ويشير جاردنر (Gardner,1991) إلى أن من أسباب صعوبات التعلم في المدارس هو أن معظم الأنظمة والأنشطة التعليمية لا تتلاءم مع نمط معالجة المعلومات الذي يستخدمه بعض التلاميذ (149: 149)، ويضيف فتحي الريات (١٩٩٨: ٤٢٢) أن السيطرة أو السيادة المخية والجانبية تعد إحدى الأسباب المؤدية لصعوبات التعلم لدى الأفراد.

إلا أن القائمين على العملية التعليمية، وواضعي المناهج لم يهتموا بوظائف النصفين الكرويين بالمخ، رغم أن المخ هو عضو النشاط النفسي المسئول عن الستعلم، فهو الذي يستقبل المعلومات ويقوم بمعالجتها. وعندما نقول أن شخصاً قد تعلم شيئاً فهذا يعني أن المخ هو الذي تعلم ولذلك فالإهمال وتجاهل الفروق الفردية بين الأطفال وأنماطهم في معالجة المعلومات من الممكن أن يكون لديه تأثير سلبي على الأداء الأكاديمي لدى الأطفال. (عبد الوهاب كامل، ٢٠٠٢: ١٣٢)

ومع ازدياد الاهتمام بعلم النفس العصبي، ركزت الكثير من الدراسات على العلاقة بين الاضطراب الوظيفي العصبي المتمثل في عجز العمليات الإدراكية وبين صعوبات التعلم (سيدنى وولكر، ٢٠٠٣: ٢٠٠١) حيث أكد كل من كروكشانك وبين صعوبات التعلم (سيدنى وعلكر، تلك العلاقة، وكذلك فقد أشار جمال مثقال (Cruickshank على أن قد أكد في كتابة الخاص بصعوبات التعلم على العلاقة بين

المخ ووظائفه والعمليات العقلية وبين صعوبات التعلم حيث قال: "تعتبر سيكولوجية الأعصاب علماً يتضمن عدداً كبيراً من المعارف التجريبية الأساسية لفهم ومعالجة كل من الطفل الذي يعاني من تلف مخي والذي يعاني من صعوبة التعلم ولديه عجز في الجانب الإدراكي والمعرفي والحركي".

وهذا ما أكده مجدي حبيب (٢٠٠٣: ٢١٦) حيث أشار إلى أن سيطرة أحد النصفين الكروبين بالمخ (الأيمن أو الأيسر) تعد من الأسباب المؤدية لحدوث صعوبات التعلم.

ونظراً لأن لكل من نصفي المخ وظائف محددة، حيث يختص النصف الأيسر بمعالجة المعلومات اللفظية بالتحليل والتجريد والترتيب، أما النصف الأيمن فسيطر على الوظائف غير اللفظية وينفرد بالوظائف المرتبطة بالحدس والانفعال والإبداع والخيال. (سامي عبد القوي، ٢٠٠٢: ٢٧٠-٢٧٩)

وقد اتضدح من دراسة هويدا اغنية (٢٠٠٢: ٢٧) أنه توجد اقتراحات تدعم طرق التدريس التي تخاطب أحد نصفي المخ، وتعتمد هذه الاقتراحات على حقيقة أن لكل نصف وظائفه المحددة، وأن الأطفال ذوي صعوبات التعلم لديهم بعض الاضطرابات الوظيفية بأحد نصفى المخ.

ويذكر كل من شاليف وآخرون (Shalev et al, 2001: 62)، جيارى ويذكر كل من شاليف وآخرون (Shalev et al, 2001: 62)، ونبيل حافظ (٢٠٠٦: ١٨) أن حدوث أي خلل أو اضطراب في وظائف نصفي المخ لدى التلميذ ينعكس على سلوكه، حيث يؤدي إلى قصور أو اضطراب في الوظائف الإدراكية والحركية والمعرفية واللغوية والدراسية وبالتالي يؤدي لحدوث صعوبات التعلم لدى التلميذ.

ومن هذا فالتعلم بحاجة إلى أسلوب تعليمي متعدد الحواس وذلك عن طريق حث القائمين على المناهج والعملية التعليمية على إعادة النظر وبذل مزيد من الجهد في تبني طرق و آليات تدريس قائمة على أساس وظائف نصفي المخ لتقليل عدد التلاميذ ذوي صبعوبات التعلم ورفع مستوى الأداء الأكاديمي لجميع التلاميذ. (24) (York, 1997)

ولقد انطلقت العديد من الدراسات والبحوث الأجنبية والعربية لدراسة أنماط معالجة المعلومات لدى التلاميذ ذوي صبعوبات التعلم والعاديين، ومن هذه الدراسات:

دراسة وايتلسون (Witelson, 1977) والتي هدفت إلى معرفة ما إذا كانت صعوبة القراءة ترتبط بتمثيل النصفين الكرويين بالمخ للوظائف المكانية لدى ذوي

صحوبات التعلم، على عكس تخصص نصف المخ الأيمن الوظائف المكانية لدى العاديين، وذلك على عينة قوامها (٢٤١) طفلاً تراوحت أعمارهم ما بين (٦-١٤) سنة منهم (٥٨) طفلاً ذي صحوبات تعلم، (١٥٦) طفل عادي، وقد توصل الباحث إلى أن الوظائف المكانية البصرية متمثلة في كلا النصفين الكرويين (النمط المنكامل في معالجة المعلومات) لدى ذوي صحوبات التعلم بينما تمثلت هذه الوظائف بنصف المخ الأيمن (النمط الأيمن في معالجة المعلومات) لدى العاديين.

وفي دراسة أوبرزت وآخرون (Obrzut et al, 1981) والتي استهدفت التأكد من أن صعوبات التعلم ترتبط بتأخر النمو، وإعلان سيطرة أحد نصفي المخ على الآخر، وذلك على عينة قوامها (٦٤) طفلاً منهم (٣٢) طفلاً ذي صعوبات تعلم، (٣٢) طفلاً عادياً، تراوحت أعمارهم ما بين (٧-١٣) سنة، ولقد توصل الباحثون السي أن الأطفال ذو صعوبات التعلم لديهم تحيزاً في الانتباه بمعنى أنهم أظهروا أفضلية للأذن اليمنى أو الأذن اليسرى في حالة الانتباه الموجة لأي من الأذنين. أما أقرانهم العاديين فكانوا غير قادرين على توجيه انتباههم للأذن اليسرى ولذلك لم يظهروا أفضلية للأذن اليسرى في حالة الانتباه الموجه إليها.

دراسة شانون وريس (Shanon & Rice, 1982) والتي استهدفت التعرف على السيطرة المخية لدى المتفوقين وذوى صعوبات التعلم، وذلك على عينة قوامها (٧٠) تلميذ وتلميذة من المدارس الإعدادية منهم (٣٧) تلميذ وتلميذة ومتفوقين، (٣٣) تلميذ وتلميذة ذوي صعوبات تعلم، وباستخدام مقياس تورانس الأنماط التعلم والتفكير توصلت الدراسة إلى أن التلاميذ ذوي صعوبات التعلم يسيطر لديهم النمط الأيمن من أنماط معالجة المعلومات.

وفي دراسة بوين وهيند (Bowen & Hynd, 1988) والي استهدفت معرفة ما إذا كان هناك فروق وظيفية لنصفي المخ لدى التلاميذ ذوي صعوبات التعلم، وذلك على عينة قوامها (٤٨) طالباً جامعياً، وباستخدام مهمة الاستماع الثنائي توصلت الدراسة إلى أن النمط الأيسر في معالجة المعلومات هو المسيطر لدى أفراد العينة ذوى صعوبات التعلم.

كما أجرى مورسن (Morrsion, 1990) دراسة هدفت إلى التعرف على العلاقة بين التخصيص الوظيفي للنصفين الكرويين وصعوبات التعلم، وذلك على عينة قوامها (٢١) تلميذ وتلميذة من المتفوقين ذوي صبعوبات التعلم بالمدرسة الابتدائية، وباستخدام مقياس تورانس لأنماط التعلم والتفكير توصلت الدراسة إلى وجود علاقة

بين أنماط معالجة المعلومات وصعوبات التعلم، وكان النمط الأيمن في معالجة المعلومات هو المسيطر لدى التلاميذ ذوى صعوبات التعلم.

كما أجرى مورتون وسيجيل (Morton & Siegel, 1991) در اسة بهدف مقارنسة أداء الأذن اليسرى للعاديين وذوي صعوبات التعلم بالنسبة لنوع المثيرات المستخدمة، وذلك على عينة قوامها (٨٠) طفلاً من الذكور يستخدمون أيديهم اليمنى، وقد توصل الباحثان إلى أن ذوي صعوبات التعلم يسيطر لديهم نصف المخ الأيمن مع احتمال وجود اضطراب وظيفي بنصف المخ الأيسر.

أما دراسة أوبرزت وآخرون (Obrzut et al, 1994) فقد استهدفت معرفة ما إذا كانت وظائف نصف المنخ الأيمن والأبسر في نفس الاتجاه والدرجة لدى العاديين وذوي صبعوبات التعلم من نفس العمر الزمني، وذلك على عينة قوامها (٩٦) طفلاً منهم (٤٨) عاديون، (٤٨) ذوي صعوبات تعلم، تراوحت أعمارهم ما بين (٦-١) سنة، وتوصل الباحثون إلى وجود فروق بالنسبة للعمر أو نوع الجنس بالنسبة للدفة أو النجهيز النصف مخي لدى العاديين، وكذلك أظهرت النتائج اشتراك كل من النصفين الكرويين في الاستجابة للمثيرات بالنسبة لذوي صعوبات التعلم.

وفي دراسة أوبرزت (Obrzut, 1996) والتي هدفت إلى دراسة التخصص الوظيفي المخي لدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم والعاديين، توصل الباحث إلى أن هناك فروق بين الأطفال ذوي صعوبات التعلم والعاديين بالنسبة لنمط معالجة المعلومات المسبطر.

كما توصلت دراسة كابرز (Kappers, 1997) والتي أجريت بهدف معرفة تأثيرات المعالجة لنصف المخ المحدد على الأداء الأكاديمي للتلاميذ ذوي الصعوبات الحادة في التعلم، وذلك على عينة قوامها (٨٠) طفلاً ذوي صعوبات حادة في التعلم، وتوصلت الدراسة إلى أن النمط الأيمن هو المسيطر من أنماط معالجة المعلومات لدى عينة الدراسة.

وأوضحت دراسة جوجينج وآخرون (Guojing et al, 2001) والتي استهدفت معسرفة وظلائف النصف الكروي الأيمن للمخ لدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم، وذلك على عينة قوامها (٤٠) طفل منهم (٢٠) طفل ذوي صعوبات تعلم لفظية، (٢٠) طفل ذوي صعوبات تعلم غير لفظية، أن النمط الأيمن في معالجة المعلومات بسيطر لدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم.

وأجريت دراسة باور (Bauer, 2002) بهدف معرفة التخصص الوظيفي المخي لدى التلاميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة وذلك على عينة من التلاميذ ذوي صعوبات الدراسة إلى أن النمط الأيمن من أنماط معالجة المعلومات هو المسيطر لدى أفراد العينة من ذوي صعوبات التعلم.

وقام دافيس (Davis, 2002) بدر اسة استهدفت فحص نصفي المخ لدى الأطفال ذوي النشاط الزائد وصعوبات التعلم والعاديين، وذلك على عينة قومها (٤٥) طفلاً، وتوصل الباحث إلى وجود خلل في وظائف نصف المخ الأيمن لدى مجموعتين الأطفال ذوي النشاط الزائد وذوي صعوبات التعلم.

وفى دراسة هويدا غنية (٢٠٠٢) والتي هدفت إلى معرفة مدى فعالية استخدام برنامج تدريبي قائم على أساس وظائف نصف المخ الأيسر "المسيطر" في تشخيص وعلاج بعض صعوبات التعلم، وذلك على عينة قوامها (٢٠) تلميذ وتلميذة من تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بإدارة شبين القناطر التعليمية، وباستخدام مقياس تورانس لأنماط الستعلم والتفكير توصلت الدراسة إلى أن النمط المسيطر لدى التلاميذ ذوي صعوبات التعلم هو النمط الأيمن.

ومن الدراسات الرائدة في مجال وظائف النصفين الكرويين للمخ وعلاقتهما بصعوبات التعلم دراسة نبيل الزهار وسليمان عبد الواحد (٢٠٠٥) والتي استهدفت معرفة النمط المسيطر في معالجة المعلومات لدى الأفراد المراهقين ذوي صعوبات تعلم مادة العلوم تبعاً لنوع الجنس ومستوى حدة صعوبة التعلم مقارنة بالعاديين، وذلك على عينة قوامها (٢٢٦) تلميذاً وتلميذة تم تقسيمهم إلى مجموعتين ذوى صعوبات تعلم (٣٦) تلميذاً وتلميذة (٣٦) تلميذاً وتلميذة من العاديين من تلاميذ الصف الثاني الإعدادي بإدارة النل الكبير التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، وباستخدام مقياس تورانس لأنماط التعلم والتفكير المعدل توصلت الدراسة إلى أن النمط المسيطر في معالجة المعلومات لدى التلاميذ ذوي صعوبات التعلم هو النمط الأيمن أما العاديين فكان يسيطر لديهم النمط الأيسر.

وأخيراً قدمت جيهان العمران (٢٠٠٦) دراسة هدفت إلى التعرف على الفروق بين التلاميذ ذوى الأسلوب البصري (النمط الأيمن) والحركي (النمط الأيسر) في الخصائص السلوكية لصعوبات التعلم، وذلك على عينة قوامها (٢٣٠) تلميذاً وتلميذة من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الإعدادي منهم (٥٠١) ذكور، (١٢٥) إناث بمرحلة التعليم الأساسي بمدارس التعليم العام بمملكة البحرين، وباستخدام مقياس أساليب التعلم البصري والسمعي والحركي توصلت الدراسة إلى

وجود فروق ذات دلالة إحصائية في أنماط معالجة المعلومات الثلاثة البصري (الأيمن) والسمعي والحركي (الأيسر) في الخصائص السلوكية لصعوبات التعلم لصالح التلاميذ ذوى النمط الحركي (الأيسر) بالنسبة للعاديين والنمط البصري (الأيمن) بالنسبة لذوى صعوبات التعلم.

ويتضح من الدراسات والبحوث السابقة أن الكثير من هذه الدراسات توصلت السي سيطرة النمط الأيمن على كل من الأيسر والمتكامل لدى الأفراد ذوى صعوبات المتعلم، وهذا وفقاً لنتائج دراسات: وايتلسون (Witelson, 1977)، أوبرزت وآخرون (Shanon & Rice, 1982)، شانون وريس (Shanon & Rice, 1982)، بوين وهيند (Bowen & Hynd, 1988)، مورسن (Morrsion, 1990)، مورسون وسيجيل (Masutto et al, 1994)، ماسيوتو وآخرون (Masutto et al, 1994)، أوبرزت (Kappers, 1997)، كابرز (Obrzut et al, 1994)، وآخرون (Bauer, 2002)، باور (Bauer, 2002)، دافيس (Davis, ماركمان (Bauer, 2002)، هويدا غنية (٢٠٠٢)، نبيل الزهار وسليمان عبد الواحد (٢٠٠٠)، وجيهان العمران (٢٠٠٢).

وعلى هذا يبدو أن مفهوم النمط المسيطر في معالجة المعلومات يحل مشكلة العلاقة بين النصفين الكرويين حيث يدل نماماً على تميز أحد النصفين الكرويين للمخ بمعالجة وتجهيز المعلومات والتحكم في تصرفات الإنسان أكثر من النصف الآخر. حيث أن النصفين الكرويين للمخ يختلفان عن بعضهما في نمط معالجة المعلومات التي يستخدمه كل منهما، فالنصف الكروي الأيمن يستخدم المعالجة المتزامنة أو معالجة تجميعية كلية لتناسب المعلومات المكانية، بينما النصف الكروي الأبسر يستخدم المعالجة المتزامة والتحليلية لتناسب المعلومات المعلومات اللفظية.

ومما تقدم يرى مؤلف هذا الكتاب أن المتعلم بحاجة إلى أسلوب تعليمي متكامل وذلك من خلال حث القائمين على المناهج والعملية التعليمية على إعادة السنظر وبذل مريد من الجهد في تبنى آليات وطرق تدريس قائمة على أساس التكامل بين نصفى المخ الكروبين وذلك لتقليل عدد المتعلمين ذوى صعوبات التعلم وللانتقال بهم من دافعية سالبة معطلة إلى دافعية موجبة نشطة ترفع مستوى التحصيل الدراسي.

# الفصل الرابع المتفوقين ذوى صعوبات التعلم

# الفصل الرابع المتفوقين ذوى صعوبات التعلم

#### مقدمة:

يعد الأفراد المتفوقين في أي مكان هم ثروة بشرية ينبغي أن تحظى بالتقدير والاهتمام والمراعاة، لما يقدمونه للبشرية من تقدم وإنجازات ينبغي أن تقدر. كما أن المتفوقين في كل دولة يعتبرون من كنوز هذه الدولة، والواجب على القائمين الاعتناء بهم، وتقدير تفوقهم، ومحاولة إثرائهم وتصنيفهم، ومعرفة سماتهم وصفاتهم المشتركة والمنفردة على حد سواء.

والتفوق يعد منحة من الله رب العباد تبارك وتقدس، والابد أن يكتشف، ونحاول تنميته ورعايته وذلك لحمايته من الانطفاء.

ولقد أثبتت الدراسات والبحوث أن الفرد ذاته يمكن أن يكون لديه نواحي تفوق في مجال ما، وكذلك نواحي قصور في جانب آخر. فمن الأمور المتناقضة نظرياً والتسي قد لا يعتقد فيها أو يصدقها الكثيرون أن نجد هناك أفراداً متفوقين ولكنهم يعانون في الوقت ذاته من إحدى صعوبات التعلم، وهم من يطلق عليهم فئة المتفوقين ذوى صعوبات التعلم Gifted with Learning Difficulties، فمثلاً يمكن لفرد ما أن يكون مستفوقاً في المجال الموسيقي، ولديه تفوق واضح، ويعاني من صعوبات في التفكير، أو متفوقاً فنياً واضحاً، ويعاني من صعوبة في التذكر أو اللغة. وهذه الفيئة لابد لنا من اكتشافها والتعرف عليها بشكل دقيق حتى نتمكن في ضوء ذلك من تقديم الخدمات المناسبة لهم والتي يمكن أن تعمل على تنمية تفوقهم وقدراتهم وتطويرها والعمل على رعايتها. (سليمان عبد الواحد، ٢٠٠٦: ٢٧)

وكتراً ما يشار إلى المتفوقين ذوى صعوبات التعلم على أنهم عبارة عن تتاقض في لا يستطيع الفرد إلا أن يتساءل كيف لشخص أن يكون متفوقاً، ومع ذلك لديه صعوبة في المتعلم ؟ ولقد صنف هؤلاء الأفراد على أنهم متعلمون متناقضون (Sherwood, 2001: 1) وهو مصطلح مناسب لهؤلاء الأفراد تماماً. (1: Sherwood, 2001)

كما أطلق عادل عبد الله (٢٠٠٣: ١) على هذه الفئة أيضاً مصطلح آخر وهو ذوى الاستثناء المسزدوج Twice Exceptional، حيث يتمثل الاستثناء الأول في كونهم متفوقين ويحتاجون بالتالي إلى برامج معينة في إطار التربية الخاصة حتى نتمكن مسن تطويس تفوقهم هذا ورعايته من خلال التشجيع والحفز، بينما يتمثل

الاستثناء الثاني في كونهم ذوو صعوبة تعلم، ولذلك فقد أطلق عليهم الأفراد مزدوجي الاستثناء.

وفى هذا الإطار يذكر عبد الرحمن سليمان (٢٠٠٤: ٣٦٦) أن صعوبة التعلم والتي تتمثل في تدنى مستوى التحصيل لدى المتفوقين هي النتيجة المتوقعة لغياب التشيجيع والحفر، حيث يستدنى المستوى التحصيلي للفرد المتفوق نتيجة لمناخ مدرسي أو مناخ فصلى غير مشجع، بل ومحبط.

## ١- تعريف المتفوقين ذوى صعوبات التعلم:

بالرغم من صنعوبة وضنع تعريف خاص بهذه الفئة - المتفوقين ذوى صنعوبات التعلم - فقد أمكن للعلماء وضنع تعريف محدد لهذه الفئة.

فقد ذكرت كونوفر (35: Conover, 1996) أن المتفوق ذي صعوبة التعلم في كثير من الأحيان فرد ذو أداء عقلي عالي، ولكنه يعانى من قصور أكاديمي معين يصاحبه قصور في المعالجة المعرفية، وغالباً ما تشمل أوجه القصور الذاكرة أو الفهم، مما ينتج عنه صعوبة في القراءة أو الكتابة أو الحساب أو العلوم.

إلا أن سيلفيرمان (Silverman, 1997 (A): 284) تشير إلى أن الأفراد المتفوقين ذوى صبحوبات الستعلم همم أولسئك الذين يمتلكون تفوقاً فذاً ولديهم قدرة على الأداء المتميز، ولكن لديهم صعوبة تعلم تجعل بعض جوانب التحصيل الدراسي صعبة.

ويعرف عماد الغزو (٢٠٠٢: ٢٦٥) المتفوقون ذوو صعوبات التعلم بأنهم الطلاب الذين يظهرون بمستوى عال بين الأقرانهم في الصف الدراسي، ورغم ذلك يعنون من ضعف معين أو صعوبة في تعلم مجال أو أكثر من مجالات التعلم المختلفة كالقراءة، والكتابة، والحساب، والعلوم ... الخ.

ويذكر فتحي الزيات (٢٤٧: ٢٤٧) أن الأفراد المتفوقين ذوى صعوبات التعلم هم أولئك الأفراد الذين يمتلكون مواهب أو إمكانيات عقلية غير عادية بارزة، تمكنهم من تحقيق مستويات أداء أكاديمية عالية، ولكنهم يعانون من صعوبات نوعية في التعلم تجعل بعض مظاهر التحصيل أو الإنجاز الأكاديمي صعبة، وأداؤهم فيها منخفضاً انخفاضاً ملموساً.

وقدمت نصره جلجل (٢٠٠٢: ٣٥) تعريفاً للمتفوقين ذوى صعوبات التعلم ينص على أنهم هؤلاء التلاميذ الذين يمتلكون تفوقاً أو ذكاءً بارزاً والقادرون على الأداء المرتفع، لكنهم في نفس الوقت يواجهون صعوبات في التعلم تجعل من تحقيق بعض جوانب التحصيل الأكاديمي أمراً صعباً.

ويضيف عادل عبد الله (٢٠٠٣: ٢ - ٣) أن الأفراد المتفوقين الذين يعانون من صبعوبات التعلم هم أولئك الأفراد الذين يكون لديهم تفوقاً واضحاً وبارزاً في مجال واحد أو أكثر من المجالات المتعددة للتفوق كالقدرة العقلية العامة، الاستعداد الأكاديمي الخاص، التفكير الإبتكارى أو الإبداعي، القدرة على القيادة، الفنون البصرية والأدائية، والقدرة الحس حركية، ومع ذلك فإنهم يعانون في الوقت ذات من إحدى صعوبات التعلم يكون لها مردود سلبي عليهم حيث تؤدى إلى انخفاض تحصيلهم المدرسي ووجود صعوبة واضحة فيه وذلك في أحد المجالات الدراسية.

ويعرف مؤلف هذا الكتاب المتفوقين ذوى صعوبات التعلم بأنهم الأفراد الذين يتناقض ذكاؤهم أو قدراتهم كما تقيسها اختبارات مقننة (حيث ترقى درجاتهم إلى مستوى المتفوقين) بصورة ملحوظة مع أدائهم في الفصول (حيث يحصلون على درجات أقل من المتوسطة أي على درجات رسوب).

### ٢- تصنيف المتفوقين ذوى صعوبات التعلم:

إن الأفراد المتفوقين ذوى صعوبات التعلم (ذوى الاستثناء المزدوج) غالبا ما يوصفون بأنهم أفراد أذكياء، ولكنهم لديهم صعوبات مدرسية، وكثيراً ما يتخيل هولاء الأفراد أن المهام التعليمية سهلة ويكونون على غير استعداد لمواجهة الصعوبات التي تظهر عند قيامهم بنشاطات في مجال الصعوبات التي تعانى منها، مما يؤدى إلى القلق والخوف والإحباط، وبسبب هذا الإحباط وكما بشير بيكلى ما (4: Beckley, 2000) يصبح هؤلاء الأفراد عدوانيين، ومهملين، وفي كثير من الأحيان غير قادرين عن أداء مهامهم، كما يكونون مصدر إزعاج للفصل وقد بظهر لديهم صعوبة في المهام التي تتطلب التذكر، أو القدرات الإدراكية، وفي المجالات الأخرى تتماثل قدراتهم وصفاتهم التعليمية مع الأفراد ذوى القدرات العالمية، فقد يتفقون مثلاً في المهام التي تشتمل على التفكير المجرد وحل المشكلات.

إن الأفراد المتفوقين ذوى صعوبات يبدون تفوقاً بارزاً، أو قوى في بعض المجالات بينما تظهر لديهم مواطن ضعف في مجالات أخرى، وقد اتفق كل من سوتر وولف (Suter & Wolf, 1994) ، لاندروم (Landrum, 1994)، وبرودى وميلز (Brody & Mills, 1997) على تصنيف هؤلاء الأفراد إلى ثلاثة فئات رئيسية هي:

## أ - أفراد متفوقون يعانون من صعوبات تعلم حادة:

فهولاء الأفراد يستم تشخيصهم بأنهم متفوقين بشكل واضح، وذلك بسبب تحصيلهم أو درجات الذكاء المرتفعة لديهم، ولكن مع تقدمهم في العمر تزداد الفجوة بيسن أدائهم الفعلي، وبين الأداء المتوقع، وقد يبهر مثل هؤلاء المتعلمين معلميهم بقدراتهم التعليمية بينما تتناقض صورة أدائهم الكتابي أو خط اليد مع ذلك تماما، وقد يكونون في بعض الأحيان كثيري النسيان، ومشوشين، لذلك فإن تحديد صحيوبات التعلم وتشخيصها يمكن المتخصصين من تقديم الاستراتيجيات والبرامج التعويضية لمساعدتهم على التعامل مع هذه السلوكيات التعليمية.

## ب- أفراد متفوقين ذوى صعوبات تعلم لم يتم الكشف عنهم:

الفئة الثانية من الأفراد التي لا يتم تشخيصهم بأنهم متفوقون أو يعانون من صعوبة صعوبات تعلم حيث يكونون غير ملحوظين بالمرة حيث يغطى تفوقهم صعوبة التعلم لديهم، وتغطى صعوبة التعلم تفوقهم في نفس الوقت، وغالباً ما يتم النظر إلى مثل هؤلاء الأفراد على أنهم يتميزون بقدرات متوسطة. ونظراً لأن أدائهم الوظيفي يكون على مستوى الصف الدراسي المقيدين به على الرغم من انه يقل عن مستوى قدراتهم وإمكاناتهم الفعلية فإنه عادةً لا يتم النظر إليهم على أن لديهم مشكلات معينة أو يتطبون احتياجات خاصة.

# ج- أفراد تم اكتشافهم على أنهم متفوقين ولديهم صعوبات تعلم:

إن هـؤلاء الأفـراد يتم اكتشافهم من بين الأفراد الذين سبق تشخيصهم ضمن مجموعـة الأفـراد ذوى صـعوبات الـتعلم، ويـتم ملاحظـتهم أولاً عن طريق الأشـياء التي لا يستطيعون فعلها وليس بسبب الذكـاء الذي يظهرونه. ويركز كل مـن المعلمـون وأولـياء الأمـور على المشكلة ويكون الانتباه لنقاط قوة المتعلم (ذكائـه - اهـتماماته) قليل، والتي هي من المفروض أن تستخدم في علاج نقاط الضعف.

## ٣- خصائص المتفوقين ذوى صعوبات التعلم:

يعد الأفراد المتفوقين ذوى صعوبات التعلم فئة رئيسية من الأفراد لم تحظى بعد بالاهتمام الكافي، ولم يلق الضوء عليها، الأمر الذي جعلها فئة مجهولة بالنسبة للبعض، ومستترة ومحيرة بالنسبة للبعض الآخر، مما جعلها تعانى من عدم القبول

والحرمان من تطور قدراتهم العقلية، وذلك بسبب إهمال الصعوبات التي يعانون منها.

ويشير ميكر وأودال (Maker & Udal, 2002) إلى أنه من الصعب أن نحدد قائمة معينة من الخصائص يمكن أن تميز هؤ لاء الأفراد المتفوقين ذوى صعوبات الستعلم بشكل عام. ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أن هناك جوانب متعددة للتفوق إلى جانب العديد من صعوبات التعلم، كما أن هناك مشكلات عديدة تواجهنا عند التعامل مع مثل هؤلاء الأفراد حيث أن تلك الصعوبة التي يعانى منها المتعلم يمكن أن تغطى تفوقه فتجعل من الصعب علينا أن نقرر ما إذا كانت قدراته متميزة بشكل كاف تعرف أم لا. ومع ذلك فقد أمكن للعلماء وضع مجموعة من السمات والخصائص المتنوعة بين الخصائص الأكاديمية والتعليمية والمعرفية والانفعالية والاجتماعية والسلوكية العامة تميز هؤلاء الأفراد، منها ما ذكره هيشينيما :1993 (Hishinuma, 1993) وبشيع لديهم تدنى مفهوم الذات مما بسبب الاستياء والغضب ويؤثر بدوره على السلوك والعلاقات مع الآخرين وأفراد الأسرة.

بينما ترى سيلفيرمان (Silverman, 1994: 11) أنه يمكن أيضاً أن يظهروا مستوى أداء دون المتوسط في واحدة أو أكثر من المواد الأكاديمية، عدم الانتباه، والشرود، والنشاط المفرط، والسلوك غير المرن تكون بمثابة عوائق للنجاح المدرسي.

وتضيف سيلفيرمان (Silverman, 1997 (A): 285) أن الفرد المتفوق ذي صعوبات التعلم هو ذلك الفرد الذي يكون لديه: ذكاء فوق المتوسط، قدرة لفظية عالية مع بناء لغوى معقد، مهارات متقدمة في حل المشكلات، تفكير ابتكاري منتج، اهتمامات متعددة في شتى مجالات المعرفة، حساسية شديدة ومرح.

وتعرض روبنسون (Robinson, 1999: 196) لمجموعة من خصائص الأفراد المتفوقين ذوى صعوبات التعلم هي: الإتقان، نقص المهارات الاجتماعية، تقدير ذات منخفض، تشتت انتباه، عدم كفاءة نفس حركية، انتباه غير متواصل، إحباط من متطلبات الفصل الدراسي النقد المفرط للذات أو للآخرين، رفض أو تمرد ضد التدريب أو التكرار.

وقد ذكرت ويلارد (Willard, 1999: 7) أن المتفوق ذي صعوبات التعلم يتميز بمجموعة صدفات وخصائص هي: مفاهيم مكانية جيدة وذاكرة بصرية حادة، خيال عال وابتكاريه فذة، يتمتع ببعد نظر، قدرات استثنائية في الرسم أو الفنون أو

الموسيقى أو العلوم، غير منظم، فوضوي، القدرة على التشبيه، صعوبة في القيام بالمهام المتتابعة.

وتشير علا الطيبانى (٢٠٠٤: ٥٣) إلى أنه يمكن أيضاً أن يلاحظ لدى الأفراد المتفوقين ذوى صعوبات التعلم نقص في اللغة، نقص في سرعة رد الفعل وخاصة في مجالات اللغة، الجمود وعدم المرونة في التفاعل مع المشكلات والمواقف، صعوبة في التعامل مع المواقف التي تبعد عن تصوراتهم الشخصية، واستخدام ميكانيزمات الدافع بكثرة.

ويضيف سليمان عبد الواحد (٢٠٠٦: ٢٧) أن المتفوقين ذوى صعوبات التعلم يتميزون بعدد من الخصائص السلوكية المميزة هى: فرط الحساسية، العزلة الاجتماعية، نشاط حركى زائد، فشل من إكمال أو إتمام المهام أو الوجبات المدرسية، والاستخفاف بالواجب أو العمل الذى يجب أن يفعلوه.

مما سبق برى مؤلف هذا الكتاب أن خصائص المتفوقين ذوى صعوبات التعلم قد تتوعت بين جوانب أكاديمية تعليمية أو معرفية ومهارية، وانفعالية، واجتماعية، وسلوكية عامة، وتميزت بمجموعة من التناقضات الناتجة عن طبيعتها الاستثنائية المردوجة، والتي تجمع أو تمثل خصائص فئتي التفوق وصعوبات التعلم في فئة واحدة ذات خصائص وسمات موحدة.

## ٤- محكات تحديد وتشخيص التلاميذ المتفوقين ذوى صعوبات التعلم:

يعتبر الفرد الموهوب ذو صعوبة التعلم لغزاً محيراً للغالبية من الناس، حيث أن المشكلة الكبرى في التحديد هي أن الصعوبات قد تغطى على ظهور النفوق، ويكون من الصعب التنبؤ بأن قدرة الفرد تدل على تفوقه بشكل كاف، ومن ناحية أخرى فإن التفوق يمكن بالطريقة نفسها أن يخفى صعوبة التعلم الموجودة لدى المتعلم، لأن قدرات المتعلم يمكن أن تساعده في تخطى الصعوبة. مما يجعل عملية التعرف على هذا الفرد وسط عديد من الأفراد أمراً ليس باليسير.

ومن أهم المصاعب التي تواجه أولياء أمور هؤلاء الأفراد هي قلة معرفة المتخصصين بهذه الفئة، ونزعتهم إلى أن يصنفوا الأفراد على أنهم أغبياء أو كسالى. (Sherwood, 1995: 6)

ويؤكد شيروود (Sherwood, 2001: 3) على أن يتم التشخيص بناء على جميع البيانات والمعلومات التي تتم من خلال المقابلات المباشرة للفرد، وخلال تفاعله مع الآخرين، وملاحظة سلوكه في مواقف مختلفة خلال اليوم ثم دراسة وتحليل هذه

البيانات والحكم بما إذا كانت جوانب القوة تكفى للحكم بتفوق الفرد، وما إذا كانت جوانب الضعف ملموسة إلى الحد الذي يمكننا من الحكم بأن الفرد يعانى من صعوبات التعلم.

وهناك ثلث محكات يتم في ضوئها التعرف على أولئك الأفراد المتفوقين ذوى صعوبات التعلم وتحديدهم وتشخيصهم وهذه المحكات هي:

## أ - دليل على وجود تفوق أو قدرة وذكاء بارز:

ينبغي علينا إذا ما أردنا أن نحدد فرداً يعانى من صعوبة معينة من صعوبات المتعلم على أنه متفوق أن نبحث كما يرى برودى (6: 1997, 1997) عن تفوق خاص لديه أو قدرة معينة تجعل أداؤه في مستوى مرتفع، أو تكون لديه قدرة معينة تؤهله إلى أن يصل بأدائه إلى مستوى عال، وقد يكون هذا التفوق عام أو خاص في واحد من مجالات التفوق المتعددة، ولكن يجب على المتخصصين أن يدركوا أن صعوبة المتعلم يمكن أن تحبط نتائج اختبارات الأداء بالنسبة للمتفوقين دراسيا، وبالتالي يجب تعديل المقاييس حتى تتناسب وآثار صعوبة التعلم عليهم.

ولقد أقترح باوم وآخرون (Baum et al, 1993: 60) استخدام اختبارات الذكاء واختبارات الكفيات الكفيات الكفيات الكفيات الكفيات المتفوق ذو صعوبات التعلم.

# ب- دليل على وجود تباعد (تفاوت) بين الأداء المتوقع والأداء الفعلي (القدرة والتحصيل):

من الجدير بالذكر أن المتعلم المتفوق في مجال دراسي معين والذي يعانى في الوقت نفسه من صعوبة معينة من صعوبات التعلم ترتبط بذلك المجال يظهر تباينا وتناقضاً بين قدراته المرتفعة وتحصيله الفعلي في ذلك المجال، وعملية البحث عن دليل لوجود مثل هذا التباعد هامة جداً للتشخيص، والسبب في ذلك يرجع إلى أن التحصيل لدى هؤلاء الأفراد بالمقارنة مع تحصيل أقرائهم في نفس العمر غالباً ما يصنع صعوبة إلا إذا قورنت بقدرة الفرد ذاته، ومع أن خاصية التباعد بين القدرة والتحصيل يجب اعتبارها معلومة هامة وأخذها في الاعتبار عند تشخيص الأفراد من تلك الفئة إلا أن رينولدز وآخرون (Reynolds et al, 1993) يرى أننا لا يجب أن نعتمد على انخفاض التحصيل فقط كمؤشر أساسي لتحديد وتشخيص مثل هؤلاء الأفراد والتعرف عليهم.

## ج- دليل على وجود قصور في تجهيز ومعالجة المعلومات:

على الرغم من أن وجود تباعد بين القدرة والتحصيل ربما يكون مطلباً أولياً من أجل تحديد المتعلمين المتفوقين والذين يعانون أيضاً من صعوبات التعلم إلا أنه لا يكفى في حد ذاته، وذلك لأن هذا التباعد ربما يكون ناتجاً عن أسباب مختلفة تماماً، كما أن التباينات بين درجات الاختبارات لا تشكل في حد ذاتها دليلاً على وجود صعوبات التعلم. أما الدليل على وجود قصور في المعالجة المعرفية فربما يساعد على التفرقة بين صعوبات التعلم وغيرها من الأسباب الأخرى لانخفاض التحصيل، ويؤكد أديلمان (Adelman, 1992: 199) على تحديد أسباب المشكلة التعليمية ليدى المتعلم المتفوق ذو صعوبة التعلم فبدون معرفة السبب سيكون من الصعب جداً نقسيم المتعلمين الذين يعانون صعوبات التعلم إلى أفراد ذوى صعوبات تعلم أو ذوى مشكلات في النمو التعليمي والمعرفي.

مما سبق يرى مؤلف هذا الكتاب أن كل من المحكات الثلاثة السابقة يجب أن تؤخذ في الاعتبار، حيث أن كل منها مكملاً للآخر، ولا يكفى وجود واحداً منها فقط، بل ينبغي أن تظهر هذه المحكات الثلاثة مجتمعة لكي نستطيع الحكم بأن هذا المستعلم مستفوق وذو صعوبات تعلم في نفس الوقت، كما يرى مؤلف هذا الكتاب أيضاً أن هذه الفئة التي تجمع بين التفوق العقلي وصعوبات التعلم قلما تحدد وبالتالي فهم لا يعدون من فئة ذوى صعوبات التعلم من ناحية، وأيضاً لا يعدون من فئة المنفوقين من ناحية أخرى، رغم أنهم من ذوى الاحتياجات الخاصة من الناحيتين. فإذا أمكن التوصل إلى تحديد وتشخيص هؤلاء المتعلمين المتفوقين ذوى صعوبات التعلم وبالتالي تحديد هذه الصعوبات التي تواجههم أمكن تصميم واختيار الاستراتيجيات والبرامج التربوية لتنمية ورعاية التفوق لدى هؤلاء المتعلمين من ناحية، وكذلك علاج صعوبات التعلم التي يعانون منها من ناحية أخرى.

### ٥- البرامج التربوية الخاصة بالمتفوقين ذوى صعوبات التعلم:

إن غياب الدعم والفهم وعدم التدخل التعليمي والإهمال التربوي للمتعلمين المتفوقين ذوى صعوبات التعلم يمنع الكثير منهم من المشاركة والمساهمة بفاعلية كأفراد في المجتمع والعالم المحيط.

ويذكر برودى (Brody, 1997: 284) أنه حتى الآن لا توجد برامج خاصة بهذه الفئة حيث أنهم لم يتلقوا الاهتمام الكامل بعد وذلك للعديد من الأسباب منها قلة وجود

المعلمين المدربين تدريباً كافياً لمواجهة احتياجات فئة المنفوقين ذوى صعوبات التعلم، وكذلك لقصور البرامج الموجهة لهم.

وتشير علا الطيبانى (٢٠٠٤: ٦٣) إلى أن ضعف البرامج التي توجه إلى هذه الفئة، أو جمودها أو ندرتها يؤدى إلى إهدار طاقاتهم وتفاقم مشكلاتهم التعليمية وانطفاء تفوقهم.

وفى ضوء طبيعة هؤلاء الأفراد المتفردة والمتباينة، فإنه يمكن تقدير أن كل فرد من هؤلاء الأفراد يمثل حالة أحادية أو متفردة، لها حاجات معرفية وانفعالية خاصة، وعلى ذلك يجب تصميم البرامج التربوية المناسبة لكل هؤلاء الأفراد المتفوقين ذوى صعوبات التعلم، بحيث يؤخذ في الاعتبار ما من نقاط القوة ونقاط الضعف، فتدعم نقاط القوة وتنميها، وتعالج نواحي القصور أو نقاط الضعف. (فتحى الزيات، ٢٠٠٢: ٢٨٤ – ٢٨٥)

وتعددت الدراسات والسبحوث في الآونة الأخيرة لمحاولة استخدام بعض الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بفئة المتفوقين ذوى صعوبات التعلم، وقد أدت هذه السبرامج والاستراتيجيات المستخدمة مع هذه الفئة والتي أدت إلى تحسن عملية الستعلم، وارتفاع ملحوظ وتحسن في التحصيل لكثير من المتعلمين المتفوقين ذوى صعوبات التعلم.

وفى هذا السياق قام براون (Brown, 1990) بدراسة استهدفت عرض لبعض الخطوات الإرشادية لمساعدة المتعلم المتفوقين ذوى صعوبات التعلم، وكذلك استراتيجيات الستدخل المبكر والمكان المناسب لهولاء المتعلمين، وكذلك استراتيجيات التدخل المناسبة للعلاج.

وقدم أولنشاك (Olerichak, 1995) دراسة هدفت إلى معرفة تأثير برنامج إثرائي على المتعلمين المتفوقين ذوى صعوبات التعلم، وذلك على عينة قوامها (١٠٨) متعلم مستفوق ذي صسعوبة نعلم بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وقد أشارت النستائج إلى أن التدريب على هذا البرنامج أظهر نتائج إيجابية دالة في الاتجاه نحو المدرسة، ومفهوم الذات والإنتاج الإبداعي.

وأجرى راني وميردك (Raney & Murdick, 1995) حول البرمجة للمتعلمين المتغوقين ذوى صبحوبات التعلم، ونوعية البرامج التعليمية في تلبية احتياجات هذه الفئة من الأفراد.

كما اتفقت دراسة ريفيرا وآخرون (Rivera et al, 1995) مع دراسة راني وميردك (Raney & Murdick, 1995) من حيث خدمة المتفوقين ذوى صعوبات

الـتعلم مـن خلال إلقاء الضوء على ضرورة التعرف على الأفراد المتفوقين ذوى صـعوبات التعلم من خلال معلم الفصل الدراسي العادي، وتضمنت الدراسة قائمة للمعلمين كـي تعينهم على عملية إحالة هؤلاء المتعلمين المتفوقين ذوى صعوبات التعلم إلى مستوى تقييم أفضل والوصول بإمكانياتهم إلى أقصاها.

وأشار شيروود (Sherwood, 1996) في دراسته التي استهدفت الاتجاهات والوعي بالأفراد المتفوقين ذوى صعوبات التعلم في مرحلة ما قبل المدرسة إلى أهمية وضع عاستراتيجيات لاستخدامها في وضع تعريف ملائم للفرد المتفوق ذو صعوبة التعاون بين الزملاء والأهل في وضع تخطيط للبرامج الخاصة بهذه الفئة من الأفراد.

بينما ناقشت دراسة دشلر وبولجرن (Deshler & Bulgren, 1997) الإجراءات البنائية المعروفة بإثراء المحتوى لبعض المتعلمين من بينهم متفوقين ذوى صعوبات تعليم، وتوصيلت الدراسة إلى فعالية إثراء المحتوى البنائي الذي يركز على التنظيم والفهم وتطبيق المعلومات.

وقدم بيز (Bees, 1998) برنامج للمتفوقين ذوى صعوبات التعلم من المراهقين، وقد تضممن هذا المنهج التدريس الخاص بصعوبات التعلم، التفكير الناقد، مهارات الاتصال.

في حين اهتمت دراسة دانسينجر (Dansinger, 1998) بخدمات تكامل التفوق مسع التربية الخاصة في المدارس، وكانت هذه الدراسة تحث على التقارب في علاقات العمل بين كل من أقسام التربية الخاصة وأقسام تربية المتفوقين والوالدين من ناحية، وكذلك أقسام تنمية الأفراد والموارد البشرية ووحدات خطط التعلم.

وأجرى جنترى ونيو (Gentry & Neu, 1998) در اسة وصفت منهجاً تعليمياً صيفياً مستخدماً من قبل في (٢٧) مدرسة متوسطة للمتعلمين ذوى صعوبات التعلم والمتفوقين في الأداء الفنى والفنون العملية والهندسية وعلوم الحياة، وكان هذا المنهج قائم على المواقف المبتكرة وتعدد المواقف وحل المشكلات.

وقامت جريم (Grimm, 1998) بإجراء دراسة لخصت فيها أهمية اشتراك المتعلمين المتفوقين ذوى صعوبات النعلم في برامج النفوق، والحث على التعاون مع خدمات التربية الخاصة.

وقدم حمدي البنا (۲۰۰۰) دراسة استهدفت التحقق من فعالية التدريس باستخدام الإثراء الوسيلي على التحصيل وتعديل بعض الأنماط المعرفية للمتعلمين

المتفوقين ذوى صعوبات تعلم مادة بالصف الثاني الإعدادي، وأشارت نتائج الدراسة إلى فعالية استخدام الإثراء الوسيلي في زيادة التحصيل الدراسي.

كما قامت علا الطيبانى (٢٠٠٤) بدراسة هدفت إلى التحقق من فعالية برنامج الندخل المبكر لعلاج الأفراد المتفوقين ذوى صعوبات التعلم، وتوصلت الدراسة إلى فعالية برنامج التدخل المبكر في علاج الأفراد المتفوقين ذوى صعوبات التعلم.

وأخيراً يرى مؤلف هذا الكتاب أن رعاية المتفوقين ليست ترفاً فكرياً أو ممارسة تربوية زائدة عن الحاجة، بل هي شريان وعصب رئيسي لأى نظام تربوي إذا أراد أن يقدم هذا النظام الرعاية اللازمة لكل أفراده في جميع الفئات المختلفة.

0

# الفصل الخامس البحث التطبيقي ونتائجه

# الفصل الخامس البحث التطبيقي ونتائجه

#### مقدمـة:

شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بالطفولة على كافة المستويات وفى شتى مجالات الحياة. ولقد بات من المسلم به أن اللحاق بركب التقدم والارتقاء إلى مصاف الدول الكبرى يتطلب أول ما يتطلب بناء الإنسان والعناية بمختلف جوانبه، مما ينعكس على منظومة التقدم في المجتمع ويعبر عن جهود وخطط التنمية، والاهتمام ببناء الإنسان وتنمية إمكاناته وحسن استثمار طاقاته وقدراته وتمكينه من مهارات الحياة المختلفة.

وتلاميذ المرحلة الإعدادية هم أفراد يمثلون مرحلة الطفولة المتأخرة أو مرحلة بدايات المراهقة وهذه الفئة من الأفراد تعانى من مشكلات تعليمية ونفسية، ودراسة مشكلات تلاميذ هذه المرحلة تفيد في التغلب عليها وتناولها تناولاً صحيحا وواقعيا. (محمود منسى، ٢٠٠٣: ٣٥٩)

ومن هنا أصبح التعليم ومشكلاته من أهم مجالات البحث العلمي – فقد حظي بمجال واسع من الاهتمام والبحوث المختلفة – وأصبحت مشكلات التعلم عديدة ومتنوعة ومحلط أنظار كثير من العلماء – ومن أهم هذه المشكلات – مشكلة صعوبات التعلم والتي نحن بصددها الآن في هذا البحث.

ويعد مجال صعوبات التعلم Learning Difficulties من المجالات الهامة في الوقت الحاضر وقد أهتم بهذا المجال علماء النفس والتربية إلى جانب اهتمام الآباء والمربيين، وكذلك استرعى هذا المجال انتباه كثير من العلماء المتخصصين في مجالات مختلفة مثل علم الأعصاب وعلم الطب النفسي وعلم أمراض الكلام، ولذا فقد بدأ العلماء والمتخصصون في التركيز على هذا الجانب بهدف تشخيص تلك الصعوبات لانتقاء أنسب الاستراتيجيات للتخفيف من حدة تلك الصعوبات قدر الإمكان. (فوقية عبد الفتاح، ٢٠٠٤: ٢٠٩)

ويشير محمد على (٢٠٠٤: ٢٧٨) إلى أن هناك بعض الطلاب يتدنى مستوى تحصيلهم بالرغم من قدرتهم العالية على الأداء، بسبب الشك في القدرة والخوف من الفشل والإحساس بضعف القدرة، مما يجعلهم يقللون من الجهد المبذول وبالتالي يؤدى إلى حدوث صعوبات في التعلم.

وقد ترايد الاهتمام في الوقت الحاضر بفئة الأطفال ذوى صعوبات التعلم للمحاسبة المحاسبة المحاسبة للمحاسبة Learning Difficulties حيث ذهبت العديد من دول العالم بإصدار تشريعات لرعايتهم وتربيتهم إيماناً من هذه الدول بأن هؤلاء الأطفال بشر ولهم الحق في الحياة بصدورة كريمة، وكذلك إيماناً منها بأنه يمكن أن يشاركوا في حركة التنمية. ولعل مبعث الاهتمام بفئة ذوى صعوبات التعلم هو زيادة انتشار هذه الفئة عالمبا وبخاصة في المجتمعات النامية.

ويفيد التقرير السنوي الصادر من مكتب التربية الأمريكي سنة ١٩٨٤ أن أكثر من ٤٠% من تلاميذ التربية الخاصة هم تلاميذ ذوى صعوبات تعلم كما يفيد ذات المكتب في تقريره سنة ١٩٩١ أن مجتمع ذوى صعوبات التعلم قد تزايد بنسبة دات المكتب في تقريره سنة ١٩٩٧ أن مجتمع الستشارية لصعوبات التعلم سنة ١٩٧٧. (Wehmeyer, 2000: 62)

أما في بيئتنا العربية فتفيد العديد من الدراسات والبحوث عن ارتفاع نسبة صعوبات المتعلم وكذلك الاختلاف في نسبة انتشارها، وهو الأمر الذي يكشف بجلاء عن عدم الاتفاق على خصائص هؤلاء الأطفال ومحكات تشخيصهم.

ولأن مشكلة الأطفال ذوى صعوبات التعلم تبلغ من الغموض حداً كبيراً فقد ذكر عبد الناصر أنيس (٢٠٠٣: ١١٥) أن كيرك وآخرون (Kirk et al) قد ذكروا العديد من الأسباب المؤدية إلى صعوبات التعلم وتمثلت هذه الأسباب في الاضطراب العصبي الوظيفي، سيطرة أحد النصفين الكرويين بالمخ، الاضطرابات اللغوية، الإدراك السمعي، الانتباه الانتقائي، التعلم غير الملائم، الذاكرة، الوراثة والجينات.

وقد أوضح لطفى عبدالباسط (٢٠٠٠: ٧٩) أن اليوتل وتايلر (Elliotl & Tyler) علم ١٩٩١ قد أشاروا إلى أن مشكلات ذوى علم ١٩٩١، وجروسر (Groisser) عام ١٩٩١ قد أشاروا إلى أن مشكلات ذوى صلحوبات التعلم تتركز في عيوب المهارات اللغوية الأولية والعمليات الفونولوجية والوظائف التنفيذية تعزى في جوهرها إلى خلل في وظائف النصف الكروي الأيسر من المخ.

ويستفق كل من جلوسر وكوبل (Glosser & Copell, 1987)، زيرا (Tra, الليزى زيرا (Aloyzy - Zera, 2001)، فويدا غنية (٢٠٠٢)، باور (Bauer, 2002)، وفوقية عبد الفتاح (٢٠٠٤) مع التفسير السابق حيث يؤكدون أن صموبات المتعلم تسرجع إلى وجود خلل في وظائف النصف الكروي الأيسر من المخ.

في حين تذكر عفاف عجلان (٢٠٠٢: ٦٩) أن الخلل في وظائف المخ يعتبر ضمن أسمباب صعوبات التعلم من بينها: وجود خلل في وظائف النصف الكروي الأيمن للمخ يسهم في إحداث صعوبة القراءة.

ويــتفق كل من زيرا (Zera, 1997)، نيودلمان (Newdelman, 1998)، ديل ويــكوارتيز (Dell & Schwartz, 2000)، ساندسون وآخرون (Sandson et al, ساندسون وآخرون (Dell & Schwartz, 2000)، دافيس (Davis, 2002)، وماركمان (Aloyzy-zera, 2001)، وماركمان (Marchman, 2002)، مــع التفسير السابق حيث يؤكدون أن صعوبات التعلم ترجع إلى وجود خلل في وظائف النصف الكروي الأيمن للمخ.

بينما يذكر السيد عبدالحميد (٢٠٠٢: ١٥٦) أن باتمان (Bateman) عام المعربة التعلم "صعوبة التعلم" ترجع إلى ما يسمى بنقص السيطرة المخية Lack of Cerebral Dominance.

وأوضح رضا كشك (٢٠٠٢: ١٥) أن كيم وريد (Kim & Reid) عام ١٩٨١ أشارا إلى وجود علاقة بين اضطراب وظائف نصفي المخ (الأيمن والأيسر) وصعوبات التعلم.

ويذكر إيهاب جوده (٢٠٠١: ٢٦٥) أن كل من كرتبسز (Kertesz) عام ١٩٧٩، بينسون (Benson) عام ١٩٧٩ قد أشارا إلى أن الخلل في وظائف المخ يؤدى إلى صعوبات التعلم لدى التلاميذ.

ويتفق كل من جيلجير وكابلان (Gilger & Kaplan, 2001)، محمد على (٢٠٠٣) مسع التفسير السابق حيث يؤكد أن صعوبات التعلم تحدث نتيجة الخلل في وظائف نصفى كرة المخ (الأيمن، الأيسر).

ويرى واركوك (warchock, 1981) أن الأطفال الذين لا تتضح عندهم سيطرة نصف معين من المخ في عملية التعلم قد يواجهون بعض الصعوبات في تعلم بعض المواد الدراسية.

في حين تذكر سعاد الفوري (٢٠٠٣) أن الاختلاط في الجانبية المخية يهيئ ويمهد لوجود صعوبات التعلم واستمرارها.

ويشير ستانوفيتش وسيجيل (Stanovich & Siegel, 1994, 25) إلى أن الخلل الوظيفي الذي يصيب النصف الكروي الأيسر من المخ لدى المتعلم يؤدى إلى ضعف القدرة على المعالجة والتجهيز الفونولوجي للمعلومات وبالتالي يؤدي إلى وجود صعوبات تعلم القراءة.

وأوضح كل من جان كاستون (١٩٩٧، ٢٨١-٢٨٦)، مصطفى محمد وعماد أحمد (٢٨٦-٢٨١) أن السيادة الجانبية والتي يقصد بها سيطرة أحد نصفى كرة المخطف على نشاط أو وظيفة ما من نشاطات ووظائف الجسم تعتبر ذات علاقة بظهور صعوبات القراءة والتي هي ضمن صعوبات التعلم.

في حين يذكر لطفي عبد الباسط (٢٠٠٠: ٨٠) أن برومباك وستاتيبون التعلم ترجع (Brumback & Statipon) عام ١٩٨٢ قد أشارا إلى أن صعوبات التعلم ترجع السي سيادة النصف الكروي الأيمن للمخ على الأيسر لدى التلاميذ ذوى صعوبات التعلم.

ويتفق كل من بلانت و آخرون (Plante et al, 2000)، جوجينج و آخرون (ويتفق كل من بلانت و آخرون (٢٠٠١)، هويدا غنية (٢٠٠٢)، هويدا غنية (٢٠٠٢)، المورد (Bauer, 2002)، وفوقية عبد الفتاح (٢٠٠٤) مع التفسير السابق حيث يؤكدون أن صعوبات التعلم ترجع إلى سيطرة النصف الكروي الأيمن للمخ على الأيسر.

بينما يشير عبد الناصر أنيس (١٩٩٣: ٨٣) أن جوردن (Gordon) عام ١٩٨٣ ذكر أن كلاً من نصف المخ الأيمن ونصف المخ الأيسر مطلوبان وضروريان لعملية التعلم والاضطراب الوظيفي في أي منهما يسبب صعوبات التعلم.

ومن ثم فإن حدوث أي خلل أو اضطراب في وظائف نصفى المخ لدى التلميذ يستعكس تماماً على سلوكه، حيث يؤدى إلى قصور أو اضطرابات في الوظائف الإدراكية والحركية والمعرفية واللغوية والدراسية وبالتالي يؤدى لحدوث صعوبات التعلم لدى التلميذ. (نبيل حافظ، ٢٠٠٦: ١٨)

ويضيف خيري المغازى (٢٢: ٢٠٠) أن جيمس هارتلى (Jemes Hartly) عام ١٩٩٨ عمام ١٩٩٨ قد أوضع أن عدم مراعاة النمط المفضل في التعلم والتفكير لدى التلاميذ يؤدى إلى حدوث صعوبات في التعلم.

ويشير مصطفى كامل (١٩٨٨: ٢٤٠) إلى أن طريقة التلاميذ ذوى صعوبات التعلم في معالجة المعلومات تعتبر مصدرا رئيسيا في تفسير هذه الصعوبات، حيث يخنف التلاميذ ذوو النمط الأيسر منهم عن ذوى النمط الأيمن في أنماط معالجتهم للمعلومات، فيفضل ذوو النمط الأيسر الفحص الدقيق للتفصيلات، ولذا فإنهم يستغرقون وقتاً أطول في الاستجابة، بينما يفضل ذوو النمط الأيمن النظرة الكلية للأشياء وتلك تحتاج وقتاً أقل للاستجابة.

وقد أوضحت منى حسن (٢٠٠٤: ٣٢٢) أن سميث (Smith) عام ١٩٨٣ قد ذكر أن الأطفال ذوى صعوبات التعلم لديهم قدرات سليمة إلا أن مشكلتهم تكمن في

الأساليب أو الأنماط التي يستخدمونها في تجهيز ومعالجة المعلومات حيث تكون غير ملائمة لمتطلبات حجرة الدراسة.

ويضيف أحمد مهدى (٢٠٠٢: ٢٧٢) أن استخدام التلاميذ أنماط معالجة معلومات غير مناسبة هو سبب رئيسى في وجود صعوبات التعلم لدى هؤلاء التلاميذ.

#### مشكلة البحث:

تمـثل الصعوبة في التعلم منطقة تؤثر في المجال النفسي للفرد، تتراكم حولها الضـغوط الانفعالـية والمشاعر السلبية وتتوالد منها مناطق ودوائر أخرى بحيث تشمل شخصية المتعلم كلها. (سيد عثمان، ١٩٧٩: ١٩)

وقد أوضح عبد الناصر أنيس (١٩٩٣: ٤٥) أن كيرك وآخرون (Kirk et al) عام ١٩٧٨ قد ذكروا أن سيطرة أحد النصفين الكروبين بالمخ (الأيمن/ الأيسر) تؤدى إلى صعوبات التعلم.

والعلاقة بين وظائف النصفين الكروبين بالمخ (أنماط معالجة المعلومات) وصعوبات التعلم هي علاقة موجودة منذ زمن بعيد إلا أن الدراسة المنسقة عن هذه العلاقة لسم تحدث إلا منذ عام (١٩٦٠)، وإحدى الفروض الأساسية والتي أرساها أورتون (Orton) عام ١٩٣٧ هي أن عدم اكتمال السيطرة النصفية تؤدى إلى اضطراب معرفي والذي يؤدى بدوره إلى صعوبات في التعلم. (Obrzut et al, 1986, 308)

ولقد أشارت نتائج البحوث والدراسات السابقة التي أجريت على التلاميذ ذوى صحوبات الحتعلم عن وجود علاقة بين صعوبات القراءة لديهم ووظائف النصفين الكروبين بالمخ وأن السبب وراء هذه الصعوبات ربما يرجع إلى سيطرة النمط الأيمن في معالجة المعلومات لديهم (نصف المخ الأيمن) في حين أن النظم التعليمية والمناهج الدراسية تعتمد في معظمها على وظائف نصف المخ الأيسر (النمط الأيسر في معالجة المعلومات) مما يؤدى إلى أن يصبح الفصل الدراسي العادي مكان فشل وإحباط بالنسبة للتلميذ الذي يسيطر لديه نصف المخ الأيمن (النمط الأيمن في معالجة المعلومات).

وفيى هذا الإطار يشير سميث (Smith) عام ١٩٨٣ إلى أن التلاميذ ذوى صعوبات المتعلم يتعلمون بشكل جيد عندما تتناسب مطالب المهام المدرسية مع أنماطهم في معالجة المعلومات، وحين تدرس لهم المهام المدرسية بطرق تتفق مع أنماطهم المسيطرة في معالجة المعلومات. (السيد خالد، ١٩٩٤: ٧)

كما يذكر كل من يورك (York, 1997)، جريس (Grace, 1999)، أنه توجد علاقة ارتباطيه بين أنماط التعلم والتفكير (أنماط معالجة المعلومات) التي يستخدمها بعض التلاميذ وصعوبات التعلم.

وتوضح ستراوس ولهتينين (Strauss & lehtenin) عام ١٩٤٧ أن التلف في المخ يؤدى إلى نتائج متعددة ومختلفة وقد يسبب صعوبات التعلم. (كيرك وكالفانت، ١٩٨٨: ٥٨)

وتشير اليزابيث (Elizabeth, 2002) إلى أن معرفة أنماط التعلم والتفكير تسياعد علي الاستفادة من مواطن القوة لتعويض مواطن الضعف لتحسين أداء المتعلم وخاصة التلاميذ ذوى صعوبات التعلم.

ويوصى عماد الغزو (٢٠٠٢: ٢٨١-٢٨١) بأن الالتزام بالتعرف على الطلاب ذوى صعوبات التعلم ورعايتهم يتضمن التعرف على أنماط التعلم والتفكير لدى هؤلاء الطلاب ذوى صعوبات التعلم.

ولقد انطلقت العديد من الدراسات والبحوث الأجنبية لدراسة أنماط معالجة المعلومات لدى التلاميذ ذوى صعوبات المتعلم والعاديين، ومنها الدراسات التالية:

دراسية شانون وريس (Shannon & Rice, 1982)، والتي أشارت إلى أن التلاميذ ذوى صعوبات التعلم يفضلون النمط الأيمن في تجهيز ومعالجة المعلومات بالمخ.

أما دراسة ليفيك (Levick, 1984) والتي اهتمت بمجالات تركيب تكوين الصورة وعلاقتها بالنمو والتطور في مجال التعلم، فكانت تتضمن التركيز على أنماط التعلم والتفكير من خلال وظائف النصفين الكرويين بالمخ (الأيمن والأيسر) وقد اقترحت هذه الدراسة طرق عديدة لمنع حدوث اضطرابات انفعالية من أجل التدخل المبكر في حالة صعوبات التعلم.

بينما استهدفت دراسة أوبرزت وآخرون (Obrzut et al, 1986) معرفة خصائص النصفين الكروبين بالمخ لدى ذوى صعوبات التعلم، وتوصلت الدراسة السي أن نصف المخ الأيسر متخصص للغة بالنسبة للعاديين وذوى صعوبات التعلم إلا أن الدقة الكلية اقل لدى ذوى صعوبات التعلم، وربما يرجع السبب في ذلك إلى وجود اضطراب وظيفي بنصف المخ الأيسر لدى ذوى صعوبات التعلم ربما يكون ذو نمط أيمن في معالجة المعلومات (التجهيز المتزامن) أما العاديين فالتجهيز لديهم تتابعى (ذو نمط أيسر).

في حين قارنت دراسة بوين وهيند (Bowen & Hynd, 1988) بين وظائف نصفى المخ لدى ذوى صعوبات التعلم والعاديين باستخدام مهمات الاستماع الثنائي وتوصيلت الدراسة إلى أفضلية الأذن اليمنى (نصف المخ الأيسر) بالنسبة للوظائف اللغوية لدى العاديين وذوى صعوبات التعلم إلا أن مستويات الدقة في التذكر الحر والانتباه الموجه بالنسبة لذوى صعوبات التعلم كان أقل من العاديين بصورة دالة في مستويات التجهيز السيمانتي.

أما دراسة أوبرزت (Obrzut, 1996) والتي هدفت إلى دراسة التخصص الوظيفي المخي لدى الأطفال ذوى صعوبات التعلم والعاديين، فقد توصلت إلى أن هناك فروق بين الأطفال ذوى صعوبات التعلم وبين العادبين بالنسبة لنمط معالجة المعلومات المسيطر.

بينما أجريت دراسة جوجينج وآخرون (GuoJing et al, 2001) بهدف معرفة وظائف النصف الكروي الأيمن للمخ (النمط الأيمن في معالجة المعلومات) لدى الأطفال ذوى صعوبات التعلم والعاديين، وتوصلت الدراسة إلى أن النصف الكروي الأيمن للمخ (النمط الأيمن في معالجة المعلومات) هو المسيطر لدى الأطفال ذوى صعوبات التعلم بالمقارنة بالأطفال العاديين.

في حين أجرى دافيس (Davis, 2002) در اسة استهدفت فحص نصفى المخ للدى الأطفال ذوى النشاط الزائد وذوى صعوبات التعلم والعاديين، وتوصلت الدر اسة إلى وجود خلل في وظائف نصف المخ الأيمن لدى مجموعتي الأطفال ذوى النشاط الزائد وذوى صعوبات التعلم.

وبناء على ما تقدم فإن التلاميذ ذوى صعوبات التعلم والعاديين يسيطر لديهم السنمط الأيسر إلا أن الدقة الكلية لذوى صعوبات التعلم أقل من العاديين وتؤكد ذلك در استى: أوبرزت وآخرون (Obrzut et al, 1986)، بوين وهيند & Bowen)، بوين وهيند & Hynd, 1988)

وعلى العكس من ذلك فقد أكدت دراسات وبحوث أخرى على سيطرة النمط الأيمن لدى التلاميذ ذوى صعوبات التعلم مثل دراسات: شانون وريس (Shannon) الأيمن لدى التلاميذ ذوى صعوبات التعلم مثل دراسات: شانون وريس (Masutto et & Rice, 1982)، مورسن (Morrison, 1990)، ماسيوتو وآخرون (GuoJing et al, 2001)، جوجينج وآخرون (Kappers, 1997)، وماركمان (Bauer, 2002)، هويدا غنية (٢٠٠٢)، وماركمان (Bauer, 2002).

ومن نتائج الدراسات والبحوث السابقة يتضم وجود تناقض بينها فيما إذا كان هـناك فـروق بيـن التلامـيذ ذوى صـعوبات التعلم والعاديين في أنماط معالجة

المعلومات (أيمن/ أيسر/ متكامل)، كما أن الدراسات الشائعة لذوى صعوبات التعلم قد تركزت في مواد اللغة العربية وكذلك في دراسات قليلة بمواد الرياضيات، إلا أنه – في حدود إطلاع مؤلف الكتاب – لا توجد سوى ثلاث دراسات في البيئة المصرية والعربية نتاولت صعوبات تعلم العلوم لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية وهى دراسات: السيد عبد الحميد (١٩٩٢)، حمدي البنا (٢٠٠٠)، نبيلة شراب (٢٠٠٣).

أما البحث الحالى فيحاول التأكد من الفروق بين أنماط معالجة المعلومات (أيمن/ أيسر/ متكامل) لذوى صعوبات تعلم العلوم عن أقرانهم العاديين، وعلى هذا يمكننا طرح التساؤل التالى:

"هل يختلف التلاميذ ذوى صعوبات التعلم في مادة العلوم عن أقرانهم العاديين في أنماط معالجة المعلومات (أيمن/ لأيسر/ متكامل)؟"

وفي مجال تحديد النمط المسيطر لدى الأفراد العادبين توصلت معظم الدراسات والبحوث السابقة إلى سيطرة النمط الأيسر على كل من الأيمن والمتكامل، ومن هذه الدراسات: صلاح مراد وآخرون (١٩٨٢)، محمود عكاشة والمتكامل، ومن هذه الدراسات: صلاح مراد (١٩٨٨)، (١٩٨٩)، محمود عكاشة (١٩٨٦)، نبيه إسماعيل (١٩٨٧)، صلاح مراد (١٩٨٨)، (١٩٩٨)، مصطفى كامل (١٩٩١)، عفاف عرابي (١٩٩١)، محمود أبو مسلم (١٩٩٣)، مصطفى كامل (١٩٩٣)، سبيكة الخليفي (١٩٩٤)، صلاح مراد وفوزي عزت (١٩٩٩)، حمدى شاكر (١٩٩٥)، أنور عبد الغفار (١٩٩٦)، فايزة مصطفى (١٩٩٦)، أنور عبد الغفار الـ١٩٩٥)، هويدا غنية (٢٠٠٢)، أنور عبد الغفار (٢٠٠٠)، ومحمد مزيان ونادية الزقاى (٢٠٠٠).

بينما أكدت بعض الدراسات والبحوث أن النمط الأيمن هو المسيطر ومنها در اسات: تان ويلمان (۱۹۹٤)، محمد السليماني (۱۹۹٤)، محمود أبو مسلم (۱۹۹٤)، كونواى (Conway, 1994)، صدلاح مراد ومحمد عامر (۲۰۰۱).

وقد أظهرت نتائج دراسات وبحوث أخرى أن النمط المتكامل هو المسيطر ومنها دراسات: اليوتى (Melesky, 1987)، ميليسكى (Melesky, 1987)، محمود عكاشة (١٩٩١)، محمد الشيخ (١٩٩٩).

في حين أوضحت نتائج بعض الدراسات والبحوث الأخرى أن الأفراد ذوى صعوبات التعلم يسيطر لديهم النمط الأيمن في معالجة المعلومات ومنها دراسات: شانون وريس (Shannon & Rice, 1982)، مورسن (Morrison, 1990)، مورسن (Kappers, 1997)، جوجينج ماسيوتو و آخرون (Kappers, 1997)، وكابرز (Kappers, 1997)، جوجينج

و آخرون (GuoJing et al, 2001)، باور (Bauer, 2002)، هويدا غنية (٢٠٠٢)، وماركمان (Marchman, 2002).

وفى ضوء ما سبق أن استعرضاه من نتائج بعضها متسق وبعضها غير متسق يتضح أن النتائج ليست حاسمة في الأمور المتعلقة بتحديد نمط معالجة المعلومات المسيطر (أيمن/ أيسر/ متكامل)، وعلى هذا يمكننا طرح التساؤل التالى:

"ما هو نمط معالجة المعلومات المسيطر لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي ذوى صعوبات التعلم في مادة العلوم؟"

وفي مجال الفروق بين الجنسين في استخدام النصفين الكروبين لم تفصل الدراسات والبحوث السابقة بشكل قاطع في مدى وجود أنماط معالجة معلومات بالنسبة لكل جنس على حدة أو طبيعة هذا الاختلاف، وأن كثيراً من تلك الدراسات يذهب إلى أن غالبية الإناث يسيطر لديهن النمط الأيسر أكثر من الذكور ومنها دراسات: صلح مراد وأخرون (١٩٨١)، حمدي شاكر (١٩٩١)، كوران (٢٠٠١).

وعلى العكس من ذلك فقد توصلت دراسات أخرى إلى أن الذكور يسيطر لديهم النمط الأيسر أكثر من الإناث مثل دراسات: اليوتى (Aliotti, 1981)، شنج يانج لي (Singh, 1990)، سينج (Singh, 1990).

بينما أكدت بعض الدراسات والبحوث أن الذكور يسيطر لديهم النمط الأيمن في معالجة المعلومات ومنها دراسات: تان ويلمان (Tan-williman, 1981)، صلاح مراد (١٩٩٩)، حمدي شاكر (١٩٩١)، محمد الشيخ (١٩٩٩)، فوزي عزت (٢٠٠٠)، صلاح مراد ومحمد عامر (٢٠٠١).

ومن ناحية أخرى هناك بعض الدراسات والبحوث التي أثبتت أن الإناث يسيطر لديهن النمط المتكامل في معالجة المعلومات ومنها دراسات: اليوتى (Aliotti, 1981)، تان ويلمان (Soliman, 1989).

في حين توصلت بعض الدراسات والبحوث إلى عدم وجود فروق بين الجنسين في أي نمط من أنماط معالجة المعلومات مثل دراسات: تومبس (Toombes, 1982)، في أي نمط من أنماط معالجة المعلومات مثل دراسات: تومبس (Brennan, 1985)، بريــنان (Brennan, 1985)، لويــس (Louise, 1986)، هوك (۱۹۸۸)، محمد عمــاد عبد المسيح (۱۹۸۸)، هاشم على (۱۹۸۸)، محمد المرشدى (۱۹۸۸)، محمد السليمانى (۱۹۹٤)، محمد عامر (۱۹۹۶)، محمد أبومسلم (۱۹۹۶)، سالم إمحمد (۱۹۹۵)، مريم العلى (۱۹۹۵).

وعلى العكس من ذلك فقد توصلت دراسة سبرنجر ودويتش & Springer (Springer & السين العكس من ذلك فقد توصلت دراسة سبرنجر ودويتش & Deutsch, 1998) معالجة المعلومات.

وفيى ضوء ما سبق يتبين عدم وجود اتفاق في نتائج هذه البحوث والدراسات في مناك فروق بين الجنسين في أنماط معالجة المعلومات (أيمن/ أيسر/ متكامل)، وعلى هذا يمكننا طرح التساؤل التالى:

"هـل تختلف أنماط معالجة المعلومات (أيمن/ أيسر/ متكامل) لذوى صعوبات التعلم في مادة العلوم باختلاف نوع الجنس (ذكور/ إناث)؟"

ومن ناحية أخرى فقد أفرزت المنظومة الحالية لمدخلات وعمليات وأساليب تدريس وتقويم نظامنا التعليمي المعاصر نواتج ومخرجات تعليمية هشه وضعيفة، من حيث مستواها ومحتواها، وقد تضافرت كافة أنماط وأشكال الإيقاعات الحالية لهذه المنظومة لتعزف ألحانا متباينة، لكنها على تباينها تعكس ترنيمة واحدة، هي تزايد وانتشار وشيوع صعوبات التعلم على اختلاف أنماطها وحدتها لدى المتعلمين بالمراحل التعليمية المختلفة. (فتحي الزيات، ٢٠٠٠ ب: ٢٥٢)

ويشير مؤلف الكتاب إلى أن هذه الصعوبات متجانسة فقد تكون خفيفة أو متوسطة أو حادة، وقد تكون خاصة أو عامة وقد تكون قصيرة أو بعيدة المدى. وتتطلب هذه الصعوبات على المستوى التطبيقي التقييم والتدخل العلاجي، أما على المستوى المستوى المناهيم والمصطلحات المرتبطة بالعمليات المعرفية.

وتذكر كريمة إمام (٢٠٠١: ١١٥) أن كلا من شابيرو وجاليكو & Shapiro (Shapiro وتذكر كريمة إمام (١١٥: ٢٠٠١) أن كلا من شابيرو وجاليكو (Gallico عام ١٩٩٣ قد أشارا إلى أن التعرف المبكر على صعوبات التعلم يعتمد على شيء أساسي هو شدة صعوبة التعلم.

ويضيف أحمد عواد ومجدي الشحات (٢٠٠٤: ٩٩) أن المشكلات السلوكية تختلف حدتها من فرد إلى آخر حسب درجة ونوع الصعوبة لديه.

وفى هذا الإطار يشير فتحي الزيات (٢٠٠٠ أ: ٤) إلى أن تحديد مستوى حدة صعوبة التعلم بين الخفيفة والشديدة لدى التلميذ هي بلا شك نقطة البدء في أي برنامج علاجي.

وفي ضوء ما تقدم فيما يتعلق بمستويات حدة صعوبات التعلم، يمكننا طرح التساؤل التالى:

" هل تختلف أنماط معالجة المعلومات (أيمن/ أيسر/ متكامل) لذوى صعوبات الستعلم في مادة العلوم باختلاف مستوى حدة صعوبة التعلم (خفيفة/ متوسطة/ شديدة)؟"

ولما كانت المدرسة هي المؤسسة المسئولة عن عملية التعليم فإنها مطالبة البوم – أكثر من أي وقت مضى ببذل جهودها لتربية الإنسان العصري القادر على التفكير الصحيح البناء، المزود بالمعرفة والمهارات الأساسية التي تمكّنه من التواؤم مع طبيعة العصر الحالي الذي يتسم بالتقدم التكنولوجي، ولن يتأتى ذلك إلا إذا تحرر الإنسان العصري من صعوبات التعلم التي تواجهه طوال حياته.

وتعتبر عملية التربية سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة أهم الركائز لتشكيل الشخصية الإنسانية ومن ثم كان لمحتوى المنهج دور خطير في تنظيم عمل النصيفين الكرويين بالمخ، على أساس أن إدخال معلومات محتوى المنهج تتم من خلال التعلم والتدعيم. (عبد الوهاب كامل، ٢٠٠٤: ١٦٠)

وعلى الرغم من الاختلافات حول علاقة وظيفة المخ بالسلوك والتعلم والتربية فإن هناك بعض المسلمات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار منها: أنه من الواضح أن بدون وجود المخ ينعدم السلوك لأن المخ هو مركز عملية التعلم ونحن نستدل عليها من سلوك المنتعلم، وأنه توجد أدلة جوهرية على أن اضطرابات البناء العصبي تؤثر في الوظائف النفسية، وأنه توجد علاقة وارتباط فيما بين علم الأعصاب وعلم النفس والتربية. (كيرك وكالفانت، ١٩٨٨: ٧٢-٧٣)

وتذكر أمينة إبراهيم (٢٠٠٤: ١٠٦) أن ريدسب (Raudsepp) عام ١٩٩٩ قد قد قد الم بدراسة العلاقة بين المخ والتعلم وكيفية عمل المخ، وتوصل إلى أن النصف الكروي الأيسر للمخ يختص بتتابع تجهيز ومعالجة المعلومات اللفظية والعقلانية والمنطقية، بينما يختص النصف الكروي الأيمن بتجهيز ومعالجة المعلومات غير اللفظية والابتكارية والحدسية.

وتوصلت العديد من الدراسات العربية والأجنبية إلى أن مخ الإنسان يتكون من نصفيين كرويين متماثلين ينشط عمل كل منهما أو كليهما من خلال أساليب التعلم التي ينبناها الفرد وبذلك يتضح اتجاه طريقته في تناول الأنشطة العقلية التي يمارسها من خلال وظائف النصفين الكروبين (الأيمن والأيسر) حيث تختلف هذه الوظائف في تناولها لنوعية المعلومات التي تحتويها الطرق التعليمية التي يتعرض لها الفرد فالنصف الأيسر يتخصص في معالجة المعلومات اللفظية بالتحليل والترتيب والتجريد، بالإضافة إلى كونه النصف السائد والمسيطر على العمليات الحسابية والقراءة والكتابة

والكام، أما النصف الأيمن فيسيطر على الوظائف غير اللفظية وينفرد بالوظائف المرتبطة بالحدس والانفعال والإبداع والخيال ويسهم النصفان معاً في تطور اللغة ويعملان على تنظيم عمل العديد من أعضاء الجسم كالرئتين والكليتين والعينين واليدين والقلب والقلب والمعدة وغيرها. ومن هذه الدراسات: دراسة صلاح مراد وآخرون (١٩٨٢)، محمود عكاشة (١٩٨٦)، هاشم على (١٩٨٨)، أنور عبد الغفار (١٩٩١)، صفية سلام (١٩٩١)، عفاف عرابي (١٩٩١)، مصطفى كامل (١٩٩٣)، هاسيج وآخرون (١٩٩١)، عفاف عرابي (١٩٩١)، محموح المورون (١٩٩١)، أنور عبد الغفار (١٩٩٦)، محموح وآخرون (١٩٩٨)، أخمد الجوهري (١٩٩٧)، محمد عبد السميع وآخرون (١٩٩٨)، أحمد الجوهري (١٩٩٧)، محمد أمين (١٩٩٨)، محمد عبد السميع وآخرون (١٩٩٨)، ومحمد أمين (١٩٩٨)، ومحمد أمين (١٩٩٨)، ومحمد أمين (٢٠٠٧)، ومحمد أمين (٢٠٠٢)، ومحمد أمين (٢٠٠٢)، ومحمد أمين (٢٠٠٢)، وهذا ما دعي البعض إلى وصف المدرسة بأنها مؤسسة تعليمية يسارية العقل تركز على تنمية التفكير التلي والحدسي والفني.

وقد تاكد لأغلب المشتغلين في مجال أنماط معالجة المعلومات أن النصف الكروي الأيسر (النمط الأيسر) ينشط بشكل ملحوظ حينما يتعامل الفرد مع معلومات لفظية ويهتم بالتفاصيل، في حين ينشط النصف الكروي الأيمن (النمط الأيمن) عندما يتعامل مع معلومات مكانية بصرية ويهتم بالإطار العام، وهو ما أطلق عليه مع بداية السبعينات من القرن الماضي بالسيادة النصفية Hemisphericity كمفهوم، ويشير إلى نزعة الفرد لتقضيل أحد النصفين على الآخر عند التعامل مع نمط ما من المعلومات وكيف تتمركز العمليات المعرفية المختلفة بالجانب الأيسر مقابل الجانب الأيمن من المخ. (لطفى عبد الباسط، ٢٠٠٠: ٢٨٨)

وفى هذا الإطار يؤكد مؤلف الكتاب على أن مثل هذا التركيز للجهود التربوية وكذلك عدم ملائمة المنهج الدراسي لميول الطلاب واتجاهاتهم، وعدم مراعاة المسنهج للإمكانات والقدرات، واعتماد المقررات على الجوانب النظرية أكثر من الجوانب العملية، والاهتمام بكم المعلومات قد يؤدى إلى حدوث صعوبات التعلم لدى المتعلمين.

وفى كلت الحالتين فالتلاميذ بهذه الصورة ضحايا لعدم فهم النظام التعليمي وطرقه لوظائف النصفين الكرويين للمخ وعلاقتهما باستقبال وتناول المعلومات، وعلى ذلك فالاستراتيجية التقليدية للتدريس مثل المحاضرة تعد غير ملائمة ومعوقة للتلميذ الذي يسيطر لديه نصف المخ الأيمن وبالتالي فالمدرسة الحالية تعتبر مكان فشل وإحباط للتلميذ ذوى النمط الأيمن في معالجة المعلومات.

ودراسة النصفين الكروبين أزداد الاهتمام به في الآونة الأخيرة خاصة بعد وضع اختبارات تقيس وظائف النصفين الكرويين على يد تورانس ومساعديه، فقد وضعوا سلسلة من الاختبارات تصلح لكافة الأعمار الزمنية لقياس أداء النصفين الكروبين وقد أعدت معظم هذه الاختبارات لتصلح للاستخدام في البيئة المصرية.

وهناك عدد كبير من الدراسات والبحوث التي تناولت معالجة المعلومات عن طريق تفضيل أحد نصفى المخ باستخدام اختبارات تورانس ومساعديه وفى مجالات متعددة.

ويرتبط بالنصفين الكروبين أنماط التعلم والتفكير لدى الأفراد، حيث ذكر صلح مراد (١٩٨٨) أن المقصود بأنماط التعلم والتفكير، هو استخدام أحد النصفين الكروبين للمخ الأيمن أو الأيسر أو كليهما معا (المتكامل) في العمليات العقيلة وتجهيز المعلومات أو السلوك.

ويكثر استخدام مصطلح تجهيز أو معالجة المعلومات Information Processing في الكثير من الأدبيات والدراسات مع الأجهزة ومع الإنسان على السواء.

ومن ناحية أخرى فقد ارتبط بمفهوم أنماط معالجة المعلومات Information Processing مفاهيم أخرى هي أشبه بالمرادف له ومتطابقة معه Information Processing وهي (مفهوم أنماط التعلم والتفكير Style of learning and thinking، ومفهوم أنماط السيطرة المخية Hemispherity Style، ومفهوم أنماط السيطرة المخية Hemisphericity Style، ومفهوم السيادة الجانبية).

ويعتبر بول تورانس Paul Torrance أول من استخدم نمط التعلم والتفكير المطفال، وأعتبره مرادفا لنمط معالجة المعلومات. (زكريا الشربيني ويسرية صادق، ۲۰۰۲، ۷۳)

وقد استخدم هذا المصطلح وهو (أنماط معالجة المعلومات Wooledge, 1989)، ووليج (Processing)، في در اسات: هاشم على (١٩٨٨)، ووليج (١٩٨٩) في در اسات: هاشم على (٢٥٣٨)، سمية على وسالم سماس (١٩٩٩) محمود عكاشة (١٩٩١)، يورك (٢٥٣٨, 1997)، سمية على وسالم سماس (١٩٩٩) وعرفوه بأنه " استخدام أحد النصفين الكروبين للمخ (الأيمن أو الأيسر) أو كليهما معا (المتكامل) في العمليات العقلية الخاصة بمعالجة المعلومات أو السلوك ".

ومن ناحية أخرى فقد أكدت نتائج الدراسات والبحوث السابقة على أن معظم التلاميذ ذوى صعوبات التعلم يسيطر لديهم النمط الأيمن وقد يرجع السبب في ذلك السبى وجودهم في وسط تعليمي قائم على وظائف نصف المخ الأيسر، كما أكدت على احتمال وجود اضطراب وظيفي بنصف المخ الأبسر لدى التلاميذ ذوى

صحوبات الحتعلم مثل دراسة: شانون وريس (Shannon & Rice, 1982)، بيكر وآخرون (Morrison, 1990)، مورسن (Bakker et al, 1990)، ماسيوتو وآخرون (Zera, 1997)، كابرز (Kappers, 1997)، كابرز (Masutto et al, 1994)، زيرا (Aioyzy-Zera, 2001)، اليزى زيرا (GuoJing et al, 2001)، هويدا غنية (٢٠٠٢)، وباور (Bauer, 2002).

وعلى هذا فإن من أهم أسباب صعوبات التعلم لدى بعض التلاميذ قد تعود إلى ما يعانبيه هؤلاء التلاميذ من اضطرابات في وظائف نصف المخ الأيسر وكذلك سيطرة النمط الأيمن من أنماط معالجة المعلومات (نصف المخ الأيمن).

والمدرسة تلعب دوراً هاماً في علاج صعوبات التعلم بوصفها الجهة المسئولة مسئولية مباشرة عن التعلم ويجب على المدرسة التركيز على التلاميذ الذين يعانون مسن صعوبات في التعلم و لا يستطيعون الإفادة من خبرات التعلم و الأنشطة المتاحة في الفصل الدراسي وخارجه مما يجعلهم لا يحققون أهداف المدرسة و لا يستطيعون الوصول إلى مستوى التمكن الذي يمكن لهم أن يصلوا إليه، مثل هؤلاء التلاميذ هم الذين يجب أن يكونوا في بؤرة الاهتمام المدرسي من حيث توفير الأنشطة العلاجية التعليمية المناسبة وهذا لا يتم إلا في ضوء الكشف عنهم وتهيئة ظروف المتعلم أو العلاج المفرد بهدف مساعدة كل تلميذ على تخطى صعوبات تعلمه. (سيد عثمان، ١٩٧٩، ٣٧)

وبناء على ما تقدم فإن هؤلاء التلاميذ ذوى صعوبات التعلم والذين يسيطر لديهم نصف المخ الأيمن يعانون من مشكلات في التعلم أثناء در استهم ويرجع السبب في ذلك إلى تفضيلهم لنمط معين في معالجة المعلومات يعتمد على وظائف نصف المخ الأيمن والذي لا يتناسب مع النظم التعليمية والمناهج التي تعتمد على أنشطة ووظائف نصف المخ الأيسر، وبالتالي فإذا أردنا رفع كفاءة التعلم في الفصل الدراسي فنحن في حاجة ماسة إلى استخدام أساليب تدريس خاصة بتشيط النمط غير المسيطر في معالجة المعلومات لدى هؤلاء التلاميذ ذوى صعوبات التعلم لتحسين أدائهم الدراسي.

وفى إطار تشخيص التلاميذ ذوى صعوبات التعلم من خلال وظائف النصفين الكرويين بالمخ فى البيئة الأجنبية أجريت العديد من الدراسات منها:

دراسة مورسن (Morrison, 1990) والتي اهتمت بالعلاقة بين النصفين الكرويين والسيطرة المخية وأن يكون الفرد ضمن ذوى صعوبات التعلم، فقد استخدم في هذه الدراسة مقياس تورانس لأنماط التعلم والتفكير، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة

بين التخصص الوظيفي وسيطرة أحد نصفى المخ وصعوبات التعلم، وكان النمط الأيمن (نصف المسيطر لدى ذوى الأيمن (نصف المنطر لدى ذوى صعوبات التعلم.

أما دراسة ماسيوتو وآخرون (Masutto et al, 1994)، والتي استهدفت التحقق من صدق تصنيف بيكر Bakker النفس – عصبي لصعوبات القراءة في البيئة الإيطالية باستخدام مهمة الاستماع الثنائي كوسيلة صادقة في التشخيص التمييزي للتلاميذ ذوى صعوبات تعلم القراءة الإدراكية والعاديين فقد توصلت إلى أن ذوى صعوبات تعلم القراءة الإدراكية يسيطر لديهم النمط الأيمن في معالجة المعلومات (نصف المخ الأيمن).

وفى إطار تقديم برامج علاجية (تدريبية) للتلاميذ ذوى صعوبات التعلم قائمة على أساس نمط معالجة المعلومات المسيطر لديهم فقد أجريت بعض الدراسات الأجنبية والعربية منها:

دراسة إلى أن البرامج التي تتكون من أنشطة متعددة الأنماط (أيمن، أيسر، متكامل) والتي تعدد ألى المتكامل في تجهيز ومعالجة المعلومات وقد الستخدم في هذه الدراسة مقياس تورانس لأنماط التعلم والتفكير، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن البرامج التي تتكون من أنشطة متعددة الأنماط (أيمن، أيسر، متكامل) وأنشطة حـــل المشكلات وأنشطة نمائية فعالة تفيد في تحسين النمط المتكامل في تجهيز ومعالجة المعلومات لدى التلاميذ ذوى صعوبات التعلم.

كما أجريت دراسة بيكر وآخرون (Bakker et al, 1990) بهدف معالجة ذوى صحيعوبات القراءة اللغوية والإدراكية باستخدام مثيرات نوعية محددة لتنشيط نصف المخ غير المسيطر لديهم، وكانت تتضمن عينة هذه الدراسة مجموعتين ضابطتين ذوى صحيعوبات القراءة اللغوية والإدراكية ، وتوصلت الدراسة إلى وجود تحسن دال في الطلاقة اللفظية لقراءة الكلمة لدى المجموعة التجريبية ذوى صعوبات القراءة الإدراكية عن المجموعة الضابطة من ذوى صعوبات القراءة اللغوية.

أما دراسة جريس (Grace, 1992) فقد استهدفت معرفة تأثير المثيرات النصف مخبة المحددة التي تقدم لتنشيط نصف المخ كل حسب نصف المخ غير المسيطر لدى التلاميذ ذوى صعوبات القراءة من النوع اللغوي والنوع الإدراكي، وذلك على عينة عددها ٢٦ طفلاً منهم ١٧ طفلاً ذي صعوبات في القراءة اللغوية، و ٩ أطفال ذوى صعوبات في القراءة اللغوية، و ٩ أطفال ذوى صعوبات في القراءة الإدراكية، وقسموا إلى أربع مجموعات منهم مجموعتين

تجريبيتين ومجموعتين ضابطتين، أشارت النتائج إلى وجود تحسن في الأداء الأكاديمي إلا أنه لم يكن دالاً إحصائياً عن المجموعات الضابطة.

بينما أجريت دراسة كابرز (Kappers, 1997) بهدف معرفة تأثيرات المعالجة لنصف المسخ المحدد على الأداء الأكاديمي للتلاميذ ذوى الصعوبات الحادة في القراءة وذلك بتنشيط نصف المخ غير المسيطر، وتوصلت الدراسة إلى وجود تحسن في مستوى قراءة الكلمة المفردة وقراءة النص.

في حين أجرى يورك (York, 1997) دراسة استهدفت معرفة آثار تفضيل المنمط الأيمن أو الأيسر على التحصيل لدى تلاميذ المدارس المتوسطة، ونجد أنه استخدم مقياس تورانس لأنماط التعلم والتفكير، وتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباط بين أنماط التعلم والتفكير وصعوبات التعلم.

وأخيرا من الدراسات العربية في مجال وظائف النصفين الكروبين وعلاقتها بسمعوبات التعلم دراسة هويدا غنية (٢٠٠٢) والتي هدفت إلى معرفة مدى فعالية استخدام برنامج تدريبي قائم على أساس وظائف نصف المخ الأيسر "المسيطر" في تشخيص وعلاج بعض صعوبات التعلم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، وتكونت عينة الدراسة من (٢٠) تلميذ وتلميذة من تلاميذ الصف الرابع الابتدائي ذوى صعوبات التعلم، وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين (مجموعة تجريبية، ومجموعة ضابطة) وبلغ عدد كل منها (٣٠) تلميذ وتلميذة من تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بإدارة شبين القناطر التعليمية، ومن الأدوات التي أعتمدت عليها الدراسة مهمة الاستماع الثنائي، واختبار أنماط التعلم والتفكير، وبرنامج قائم على أنشطة وتدريبات لتتشيط نصف المخ غير المسيطر (نصف المخ الأيسر) لدى التلاميذ ذوى صعوبات التعلم. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن النمط المسيطر لدى التلاميذ العاديين هو النمط الأيسر، كما أكدت النتائج فعالية البرنامج التدريبي المقدم التلاميذ ذوى صعوبات التعلم في تشخيص وعلاج بعض صعوبات التعلم لديهم.

# ومما سبق يمكن أن تتبلور مشكلة البحث في محاولة الإجابة على التساؤلات الآتية:

- ۱- هــل يختلف التلاميذ ذوو صعوبات التعلم في مادة العلوم عن أقرانهم العاديين
   في أنماط معالجة المعلومات (أيمن/ أيسر/ متكامل)؟
- ٢- ما هو نمط معالجة المعلومات المسيطر لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي
   ذوى صعوبات التعلم في مادة العلوم؟

٣- هـل تختلف أنماط معالجة المعلومات (أيمن/ أيسر/ متكامل) لذوى صعوبات
 التعلم في مادة العلوم باختلاف نوع الجنس (ذكور/ إناث)؟

٤- هل تختلف أنماط معالجة المعلومات (أيمن/ أيسر/ متكامل) لذوى صعوبات التعلم
 في مادة العلوم باختلاف مستوى حدة صعوبة التعلم (خفيفة/ متوسطة/ شديدة)؟

#### أهداف البحث :

تتمثل أهداف البحث الحالى فيما يلى:

- ١- الــتعرف علــى الفــروق بيــن التلاميذ ذوى صعوبات التعلم في مادة العلوم وأقرانهم العاديين في أنماط معالجة المعلومات (أيمن/ أيسر/ متكامل).
- ۲- الــتعرف علــى نمــط معالجة المعلومات المسيطر لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي ذوى صعوبات التعلم في مادة العلوم.
- ٣- التعرف على الفروق بين التلاميذ ذوى صعوبات تعلم العلوم في أنماط معالجة المعلومات (أيمن/أيسر/متكامل) تبعاً لنوع الجنس (ذكور/ إناث).
- ١٤- التعرف على الفروق بين التلاميذ ذوى صعوبات تعلم العلوم في أنماط معالجة المعلومات (أيمن/أيسر/متكامل) تبعا لمستوى حدة صعوبة التعلم (خفيفة/متوسطة/شديدة).

## أهمية البحث:

إن ظاهرة السيادة النصفية تعتبر إحدى أهم العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند البحث عن أفضل فهم للفروق الفردية بين المدرسين والتلاميذ على حد سواء.

ويذكر جاردنر (Gardner) عام ١٩٩١ أن من أسباب صعوبات التعلم في المدارس هو أن معظم الأنظمة والأنشطة التعليمية لا تتلاءم مع نمط معالجة المعلومات الذي يستخدمه بعض التلاميذ. (York, 1997)

إلا أن القائمين على العملية التعليمية وواضعي المناهج لم يهتموا بوظائف النصفين الكروبين بالمخ. رغم أن المخ هو العضو المسئول عن التعلم، فهو يستقبل المعلومات ويقوم بتشغيلها. وعندما نقول أن شخصا ما قد تعلم شيئا فهذا يعنى أن المخ هو الذي تعلم، ولذلك فإهمال وتجاهل الفروق الفردية بين التلاميذ وأساليبهم في حل المشكلات من الممكن أن يكون له تأثير سلبي على الأداء الأكاديمي لدى التلاميذ. (عبد الوهاب كامل، ٢٠٠٤: ١٢٧)

ومن شم يجب على المعلمين ألاً يتحيزوا لوظائف النصف الكروي الأيسر على حساب وظائف النصف الكروي الأيسر على حساب وظائف النصف الأيمن فيعتبر ذلك طاقة معطلة ولابد أن يحاول المعلم تغذية النصفين الكروبين بالمعلومات اللازمة لكل منهما. لأن التكامل في تلك الوظائف هو المطلب الأساسي لأي عملية تعليمية ناجحة. وضرورة العمل على النتوع في مقدار ومستوى ننظيم المعلومات المطلوب لكلا النصفين الكروبين بالمخ لأن ذلك يؤدى إلى ضرورة تعليم التفكير كناتج لعملية التكامل. (عبد الوهاب كامل، ١٩٩٣أ: ٣٣-٤١)

# وتتضح الحاجة إلى البحث الحالى فيما له من أهمية تتمثل فيما يلي:

- 1- توضيح نمط معالجة المعلومات المسيطر لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية، وذلك لمساعدة رجال التربية والتعليم من منطلق أن القدرات التي تلعب دوراً فاعلاً في عمليات التعلم والتعليم تعتمد على وظائف النصفين الكروبين (الأيمن/ الأبسر) وبهما معا (المتكامل)، لهذا فإنه من الواجب توضيح هذه الوظائف الخاصة بكل نصف كروى لأخذها في الاعتبار عند إعداد المناهج والوسائل واستخدام طرق التدريس.
- ٢- إن الاهتمام بوظائف النصفين الكرويين (الأيمن/ الأيسر) يساعدنا على التعامل معها بما يفيد المعلمين والقائمين على العملية التعليمية في حل بعض صعوبات الــتعلم والتخطــيط لإعداد التدريبات والأنشطة التعليمية المناسبة لتنمية نمط معالجة المعلومات غير المسيطر لدى المتعلمين والعكس.
- ٣- تمــثل دراسة أنماط معالجة المعلومات لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية ضرورة هامة، حيث تعد بعداً هاماً يسهم في تحقيق أهداف العملية التربوية، وتدعم في المــتعلم القــدرة على مواجهة التغييرات السريعة التي تطرأ على المجتمع في كافة جوانب الحياة المختلفة.
- ٤- يسهم التعرف على أنماط معالجة المعلومات لدى التلاميذ ذوى صعوبات الستعلم في تعديل النمط المسيطر والذي قد يسبب إعاقة لمستوى الأداء في المهارات الأكاديمية ولكي يبدأ الانتقال بذوي صعوبات التعلم من دافعية سالبة معطلة إلى دافعية موجبة نشطة ترفع معدل الأداء الدراسي.

## فروض البحث :

في ضوء تساؤلات وأهداف البحث وما أسفر عنه الإطار النظري والدراسات والبحوث السابقة يمكن طرح الفروض التالية:

- ١- يخــتلف التلاميذ ذوو صعوبات التعلم في مادة العلوم عن أقرانهم العادبين في أنماط معالجة المعلومات (أيمن/ أيسر/ متكامل).
- ٢- يسيطر النمط الأيمن من أنماط معالجة المعلومات لدى تلاميذ الصف الثاني
   الإعدادي ذوي صعوبات التعلم في مادة العلوم.
- ٣- تختلف أنماط معالجة المعلومات (أيمن/ أيسر/ متكامل) لذوي صعوبات التعلم
   في مادة العلوم باختلاف نوع الجنس (ذكور/ إناث).
- ٤- لا تختلف أنماط معالجة المعلومات (أيمن/ أيسر/ متكامل) لذوي صعوبات التعلم
   في مادة العلوم باختلاف مستوى حدة صعوبة التعلم (خفيفة/ متوسطة/ شديدة).

## مصطلحات البحث :

## ۱ - أنماط معالجة المعلومات Style of Information Processing:

ويقصد بها استخدام أحد النصفين الكرويين للمخ (الأيمن أو الأيسر) أو كليهما معاً (المتكامل) في العمليات العقلية الخاصة بتجهيز ومعالجة المعلومات. (سمية على وسالم شماس، ١٩٩٩: ٣٢٥)

## أ - النمط الأيمن Right Style:

يذكر فوزي عزت (٢٠٠٠: ٥-٦٠) أن تورانس (١٩٦٥) قد أشار إلى أن النمط الأيمن يقصد به وظائف النصف الأيمن من المخ ومدى استخدام التلميذ لهذه الوظائف والتي نتمثل، في: التعرف على وتذكر الوجوه الاستجابة المصورة والمتحركة عدم الثبات (أي التجديد) في التجريب والتعلم والتفكير الاستجابة العاطفية والشعورية تفسير لغة الأجسام بسهولة - إنتاج أفكار ساخرة (مرحة) - الستعامل مع المعلومات بطريقة ذاتية - حل المشكلات بطريقة غير مباشرة - المبادأة والتفكير المجرد - حب التغيير - استعمال الاستعارة والتناظر (التشييه) في الاستجابة للمثيرات الوجدانية - التعامل مع عدة مشكلات في وقت واحد الابتكار في حل المشكلات إعطاء معلومات كثيرة عن طريق التمثيل والحركة استخدام الخيال في التذكر فهم الحقائق الجديدة وغير المحددة.

## ب- النمط الأيسر Left Style:

ويذكر نبيل فضل (٢٠٠٤: ٣٧٣) أن تورانس (Torrance, 1978) قد أشار إلى فضل (٢٠٠٤: ٣٧٣) أن المن ومدى استخدام

التلميذ لهذه الوظائف والتي تتمثل في: تذكر المعلومات بطريقة لفظية – الاكتشاف المنظم المتدرج – التفكير المنطقي – الجدية والنظام والتخطيط لحل المشكلات – فهم الحقائق الواضحة المنطقية في حل المشكلات.

## ج- النمط المتكامل Integrated Style:

ويقصد به استخدام التلميذ لأنماط النصفين الأيمن والأيسر بشكل متساو. (صلاح مراد ومحمد عامر، ٢٠٠١: ١٤)

وعلى هذا يرى مؤلف هذا الكتاب أن التأميذ ذو النمط الأيمن يسيطر على أداءه وظائف نصف المخ الأيمن، والتأميذ ذو النمط الأيسر يسيطر على أداءه وظائف نصف المخ الأيسر. أما التأميذ ذو النمط المتكامل فينساوى لديه استخدام النصفين الكروبين.

## Y - صعوبات التعلم Learning Difficulties:

يرى السيد عبد الحميد (١٩٩٦: ١٣٣١) أن صعوبات التعلم تشير إلى مجموعة غير متجانسة من الأفراد داخل الفصل الدراسي العادي، ذوى ذكاء متوسط أو فوق المتوسط، يظهرون اضطراباً في العمليات النفسية الأساسية والتي يظهر أثرها من خلال التباعد الواضح بين التحصيل المتوقع والتحصيل الفعلي لديهم في المهارات الأساسية افهم و/أو استخدام اللغة المقروءة أو المسموعة والمجالات الأكاديمية الأخرى، وأن هذه الاضطرابات في العمليات النفسية الأساسية من المحتمل أنها ترجع إلى وجود خلل أو تأخر في نمو الجهاز العصبي المركزي، ولا ترجع صعوبة تعلم هؤلاء الأفراد إلى وجود إعاقات حسية أو بدنية، ولا إلى الحرمان البيئي سواء كان يتمثل في الحرمان الثقافي، أو الاقتصادي أو نقص الفرصة للتعلم، كما لا ترجع الصعوبة إلى الاضطرابات الانفعالية الشديدة.

إلا أن سيد عثمان (١٩٧٩: ٢٩-٣٠) يذكر أن صعوبات التعلم تعنى عدم استطاعة التلاميذ الإفادة من خبرات وأنشطة التعلم المتاحة في الفصل الدراسي وخارجه، ولا يستطيعون الوصول إلى مستوى التمكن الذي يمكن لهم أن يصلوا السيه، ويستبعد من هؤلاء المعاقين عقليا وجسميا، والمصابين بأمراض وعبوب السمع والبصر.

ويرى مؤلف هذا الكتاب أن مفهوم صعوبات التعلم تحت مصطلح Learning ويرى مؤلف هذا الكتاب أن مفهوم صعوبات التعلم، وذلك لأنه من الناحية المعجمية واللغوية والإجرائية يعنى عدم القدرة والعجز عن التعلم ويعتبر لونا من ألوان

المستعويق الشهديد الذي يدخل صاحبه في فئة الذين يحتاجون إلى التربية الخاصة، وههذا لا يستفق مع فئة العاديين الذين يعانون من صعوبات تعلم مدرسي، وبالتالي يسرفض البحث الحالي هذا المصطلح ويتبنى المصطلح الآخر المعبر تعبيراً دقيقا والأكثر واقعية والتصاقاً بالمفهوم اللغوي والإجرائي وأفضل ترجمة لمعنى صعوبة التعلم وهو Learning Difficulties.

ويعرف مؤلف هذا الكتاب التلاميذ ذوى صعوبات التعلم في مادة العلوم إجرائياً في البحث الحالى "بأنهم "مجموعة التلاميذ ذوى الذكاء المتوسط أو فوق المتوسط، والذين يظهرون تباعداً واضحاً بين أدائهم المتوقع (كما يقاس باختبار كالمتوسط، والذين أدائهم الفعلي (كما يقاس بالاختبار التحصيلي في مادة العلوم)، ويكون ذلك في صورة قصور في أدائهم في اختبار العلوم بالمقارنة بأقرانهم في نفس العمر الزمني ومستوى الذكاء والصف الدراسي، كما أن هؤلاء التلاميذ لا يعانون من مشكلات حسية سواء كانت (سمعية بصرية حركية) وانهم ليسوا متخلفين عقلياً ولا يعانون من حرمان بيئي سواء كان (ثقافي اقتصادي تعليمي) أو اعتلال صحى".

## الطريقة والإجراءات:

## أولاً: عينة البحث :

بلغ عدد أفراد العينة الأولية للبحث الحالى (٥١٣) تلميذاً وتلميذة تم اختيارهم من بين تلاميذ المرحلة الإعدادية بالصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي (٢٠٠٤ - ٢٠٠٥) بإدارة التل الكبير التعليمية بمدارس مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

# وقد روعي عند اختيار عينة البحث ما يلي:

- - ٢- أن تضم العينة عدداً متساوياً من الذكور ومن الإناث قدر الإمكان عملياً.
- ٣- أن تضم العينة مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية الموجودة بمجتمع العينة.

و لاختبار العينة النهائية – عينة التلاميذ ذوي صعوبات النعم – فقد قام مؤلف الكتاب باتباع الخطوات التالية:

- ١- تطبيق محك التباعد الخارجي بين الذكاء والتحصيل.
  - ٢- تطبيق محك الاستبعاد.

٣- تطبيق مقاييس تقدير الخصائص السلوكية للتلاميذ ذوي صعوبات التعلم.

# وفيما يلي بيان بالخطوات السابقة:

## ١ - تطبيق محك التباعد الخارجي بين الذكاء والتحصيل:

ولتطبيق محك التباعد الخارجي، فقد قام مؤلف الكتاب بتطبيق اختبار تحصيلي في مادة العلوم من إعداده، ثم تطبيق اختبار كاتل للذكاء: المقياس الثاني "الجزء الأول والثاني" إعداد/ أحمد عبد العزيز سلامة وعبد السلام عبد القادر عبد الغفار (١٩٧٠) وذلك لتحديد التباعد الخارجي وذلك على عينة البحث الأولية التي بلغت (١٩٧٠) تلميذاً وتلميذة يقعون في خمسة عشر فصلاً دراسياً ضمن أربعة مدارس إعدادية بإدارة التل الكبير التعليمية والجدول التالي يوضح بيان هذه العينة.

جدول (٤) العينة الأولية للدراسة

|          | عدد التلاميذ |      | الفصل | المدرسة                          | م  |
|----------|--------------|------|-------|----------------------------------|----|
| الإجمالي | إناث         | ذكور |       |                                  |    |
| ٣٢       | 10           | ۱۷   | 1/٢   |                                  |    |
| ٣٢       | 10           | ۱۷   | ۲/۲   |                                  |    |
| ٣٢       | 10           | 17   | ٣/٢   | مدرسة التل الكبير الإعدادية      | ۱. |
| ٣٢       | 10           | ۱۷   | ٤/٢   | الجديدة المشتركة                 |    |
| ٣١       | 10           | 17   | 0/7   |                                  |    |
| ۳۱       | 10           | ١٦   | 7/٢   |                                  |    |
| 70       |              | .40  | 1/4   |                                  |    |
| ٣٥       |              | 70   | 7/7   | مدرسة النل الكبير الإعدادية بنين | ۲. |
| 70       |              | 40   | 7/4   |                                  |    |
| ٣٧       | ٣٧           |      | 1/4   |                                  |    |
| ٣٧       | ٣٧           |      | 7/7   | مدرسة النل الكبير الإعدادية بنات | ۳. |
| ٣٨       | ۳۸           |      | 7/7   |                                  |    |
| ٣٥       | 17           | 19   | 1/٢   |                                  |    |
| ٣٦       | ۱۷           | 19   | 7/7   | مدرسة السلام الإعدادية المشتركة  |    |
| ٣٥       | ١٨           | ۱۷   | ٣/٢   |                                  |    |
| 017      | 707          | 77.  | 10    | الإجمالي                         |    |

وتــم استبعاد (۱۹۰) تلميذاً وتلميذة من العينة الكلية وتمثلت أسباب استبعادهم في الآتي:

- عدم كتابة أسماءهم على بعض أوراق الإجابة بالعينة للاختبار التحصيلي في مادة العلوم و اختبار كاتل للذكاء وعددهم (٦٩) تلميذاً وتلميذة.
- عدم فهم تعليمات الاختبار واختيار أكثر من بديل للإجابة على المفردة الواحدة وعددهم (٢٨) تلميذاً وتلميذة.
- عدم قدرة بعض التلاميذ على قراءة مفردات الاختبار وعددهم (٥٨) تلميذاً
   وتلميذة.
- تغيب بعض التلاميذ وعدم إكمال الأداء في الاختبارين وعددهم (٣٥) تلميذاً وتلميذة.

وبذلك يصبح حجم العينة بعد هذه الخطوة (٣٢٣) تلميذاً وتلميذة، وبعد ذلك تم رصد درجات أفراد العينة واختبار كاتل للذكاء والاختبار التحصيلي في مادة العلوم.

ثم تم حصر التلاميذ الذين حصلوا على نسبة ذكاء تزيد عن (٩٠) درجة واستبعد التلاميذ الذين حصلوا على نسبة ذكاء تقل عن ذلك وعلى اعتبار أنها درجات دون المتوسط طبقاً لمعايير اختبار الذكاء. وبعد ذلك تم اختيار التلاميذ الذين حصلوا على درجات أقل من المتوسط في الاختبار التحصيلي في مادة العلوم مع أنهم ذوي نسبة ذكاء تزيد عن ٩٠ درجة ولديهم تباعد مقداره انحراف معياري واحد على الأقل بين درجاتهم في التحصيل والذكاء لصالح درجاتهم في الذكاء واعتبارهم تلاميذ بمناون العينة المبدئية لصعوبات التعلم وبلغ عددهم بعد هذا الإجراء إلى (١٤٨) تلميذاً وتلميذة.

#### ٢- تطبيق محك الاستبعاد:

يعتبر محك الاستبعاد من المحكات الهامة في تشخيص حالات التلاميذ ذوو صبعوبات الستعلم لويهم إلى صبعوبات الستعلم وفيه يتم استبعاد التلاميذ الذين ترجع صعوبات التعلم لديهم إلى حالات الإعاقة السمعية أو البصرية أو الحركية أو العوامل البيئية أو التخلف العقلي أو الاضطراب الانفعالي أو الحرمان البيئي أو الثقافي.

وبناءاً على هذا المحك فقد قام مؤلف الكتاب بمقابلة التلاميذ (العينة المبدئية لصحوبات التعلم) كل تلميذ على حدة مع إجراء حوار معه للتأكد من أنه لا يعاني من أية إعاقة حسية أو جسدية واضحة (مثل ضعف السمع والبصر "كالحول مثلاً") أو الإعاقات البدنية كحالات شلل الأطفال، كما اعتمد أيضاً مؤلف الكتاب في هذا

الإجبراء على الزائرة الصحية الموجودة بكل مدرسة، وفي ضوء هذا الإجراء تم الستبعاد (١٥) حالة ليصل عدد أفراد العينة إلى (١٣٣) تلميذاً وتلميذة، كما قام مؤلف الكتاب أيضاً بجمع بيانات عن المستوى الاجتماعي للتلاميذ وذلك من خلال أسئلة مباشرة لهم وللمدرسين وللأخصائيين الاجتماعيين بكل مدرسة باعتبارهم أكثر التصاقاً بالتلاميذ، ويعرفونهم جيداً وتم استبعاد (٧٠) حالة لديهم ظروف أسرية صعبة تتمثل في الفقر الشديد ومشكلات بين الأب والأم ليصل عدد أفراد عينة صعوبات التعلم إلى (٦٣) تلميذاً وتلميذة.

# ٣- تطبيق مقاييس تقدير الخصائص السلوكية للتلاميذ ذوي صعوبات التعلم (إعداد/ فتحي الزيات ٢٠٠٠، أ):

وحتى يتأكد مؤلف الكتاب من صدق تشخيص عينة التلاميذ ذوي صعوبات العلم، فقد قام بنطبيق مقاييس تقدير الخصائص السلوكية للتلاميذ ذوي صعوبات العلم على كل تلميذ وذلك من خلال قائمة يجيب عليها معلمي الفصول الذين أفضوا سنوات سابقة مع التلميذ ويقومون بالتدريس له هذا العام، وقد اتضح صدق تشخيص عينة التلاميذ ذوي صعوبات التعلم حيث حصلوا على درجات مرتفعة على المقاييس مما يعني أن هؤلاء التلاميذ يعانون من صعوبات واضحة في التعلم. والجدول التالى يوضح بيان عينة صعوبات التعلم النهائية:

جدول (٥) العينة النهائية لصعوبات التعلم

|          | عدد التلاميذ |              | الفصل | المدرسة                          | م   |
|----------|--------------|--------------|-------|----------------------------------|-----|
| الإجمالي | إناث         | <b>ڏکو</b> ر |       |                                  |     |
| ۲        | ١            | ١            | 1/4   |                                  |     |
| 0        | ٣            | ۲ ۲          | 7/7   |                                  |     |
| ۲        | ۲            | -            | ٣/٢   | مدرسة التل الكبير الإعدادية      | ۱.۱ |
| ٦        | ۲            | ٤            | ٤/٢   | الجديدة                          |     |
| ٤        | ١            | ٣            | 0/7   |                                  |     |
| ٣        | ۲            | ١            | ٦/٢   | _                                |     |
| 0        | _            | ٥            | 1/4   |                                  |     |
| ٤        | _            | ٤            | ۲/۲   | مدرسة التل الكبير الإعدادية بنين | ۲.  |
| ٤        | _            | ٤            | ٣/٢   |                                  |     |

| عدد التلاميذ |      | الفصل | المدرسة | م                                |   |
|--------------|------|-------|---------|----------------------------------|---|
| الإجمالي     | إناث | ڏکور  | Ī       |                                  |   |
| 1            | ١    | _     | 1/٢     |                                  |   |
| Y            | ٧    | _     | 7/7     | مدرسة النل الكبير الإعدادية بنات |   |
| Υ            | ٧    | -     | ٣/٢     |                                  | ŀ |
| ٣            | ٣    | _     | 1/٢     |                                  |   |
| ٣            | ١    | ۲     | ۲/۲     | مدرسة السلام الإعدادية المشتركة  |   |
| ٧            | ٣    | ٤     | ٣/٢     |                                  |   |
| ٦٣           | ٣٣   | ٣,    | 10      | الاجمالي                         |   |

ثم قام مؤلف الكتاب بعد ذلك بتصنيف التلاميذ ذوي صعوبات التعلم إلى ثلاثة مستويات مختلفة من الصعوبة في التعلم وذلك على مقاييس تقدير الخصائص السلوكية للتلاميذ ذوى صعوبات التعلم كالتالى:

- تلامــيذ ذوي صعوبات تعلم خفيفة: وهم مدى درجاتهم من ٢١ أقل من ٢٥ درجة وعددهم (٢٥) تلميذاً وتلميذة.
- تلامــيذ ذوي صعوبات تعلم متوسطة: وهم مدى درجاتهم من ٢٥ أقل من ٣٠ درجة وعددهم (١٩) تلميذاً وتلميذة.
- تلاميذ ذوي صيعوبات تعلم شديدة: وهم مدى درجاتهم أكبر من ٣٠ درجة وعددهم (١٩) تلميذاً وتلميذة.

والجدول التالي يوضح بيان عينة صعوبات التعلم وفقاً لمستويات الصعوبة المختلفة.

جدول (٦) عينة صعوبات التعلم وفقا لمستويات الصعوبة المختلفة

| م   | درجة الصعوبة       |      | عدد التلاميذ |          |  |
|-----|--------------------|------|--------------|----------|--|
|     |                    | ڏکور | إناث         | الإجمالي |  |
| .1  | صعوبات تعلم خفيفة  | ١٣   | 17           | 70       |  |
| ۲.  | صعوبات تعلم متوسطة | 11   | ٨            | 19       |  |
| ٠٣. | صىعوبات تعلم شديدة | ٦    | ١٣           | 19       |  |
|     | الإجمالي           | ٣.   | ٣٣           | ٦٣       |  |

ثـم قـام مؤلف الكتاب بعد ذلك بتطبيق مقياس أنماط التعليم والتفكير المعدل علـى مجموعـة مـن التلاميذ ذوي صعوبات التعلم بمستوياتها الثلاثة (الخفيفة – المتوسـطة – الشديدة) والتي بلغ عددها (٦٣) تلميذاً وتلميذة ومجموعة مماثلة لهم مـن العادييـن وبالتالـي أصبحت العينة النهائية للدراسة تتكون من (١٢٦) تلميذا وتلمـيذة، وتم تصحيح المقياس ورصد الدرجات لإجراء المعالجة الإحصائية لتلك الدرجات وتحليلها وتفسيرها.

## ثانياً: أدوات البحث :

يعرض مؤلف الكتاب في الجزء التالي للأدوات المستخدمة في البحث الحالى والتي تشتمل على:

- ١- اختبار تحصيلي في مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي. إعداد مؤلف الكتاب.
- ٢- اختبار كياتل للذكاء "المقياس الثاني" الجزء الأول والثاني. إعداد/ أحمد عبد العزيز سلامة وعبد السلام عبد القادر عبد الغفار (١٩٧٠).
- ٣- مقاييس تقدير الخصائص السلوكية للتلاميذ ذوي صيعوبات التعلم.
   إعداد/ فتحي مصطفى الزيات (٢٠٠٠، أ).
- ٤- مقياس تورانيس لأنماط التعلم والتفكير. ترجمة وإعداد/ صلاح أحمد
   مراد (١٩٨٨) وتعديل وتقنين مؤلف الكتاب على البحث الحالى.

## وفيما يلى عرضاً للأدوات المستخدمة:

١- اختبار التحصيل الدراسي في مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي في وحدة "أثر بعض الكائنات على الإنسان والبيئة" إعداد/ مؤلف الكتاب

تم إعداد الاختبار التحصيلي وضبطه في وحدة المادة من كتاب "أنت والعلوم" المقرر على تلاميذ الصف الثاني الإعدادي، وقد مرت إجراءات الإعداد بالخطوات التالية:

## أ - تحديد الهدف من الاختبار:

يهدف هذا الاختبار إلى قياس التحصيل المعرفي في العلوم لتلاميذ الصف الثاني الإعدادي، وذلك في وحدة "أثر بعض الكائنات على الإنسان والبيئة" من كتاب أنت والعلوم.

## ب- تحديد المجال السلوكي الذي يقيسه الاختبار:

ويقصد به محتوى وحدة " أثر بعض الكائنات على الإنسان والبيئة " من كتاب

أنت والعلوم المقرر على تلاميذ الصف الثاني الإعدادي إعداد/ محمد كامل و آخرون (٢٠٠٣-٢٠٠٤)، وله أهمية خاصة لأنه الوسيط الذي تتحقق من خلاله الأهداف ويشمل تحديده أربع مراحل وهي :

# ١ - تحديد الأهداف العامة لمنهج علوم الصف الثاني الإعدادي:

وقد تم استخلاص الأهداف العامة لمادة العلوم المقررة على المرحلة الإعدادية من كتب المناهج وطرق تدريس العلوم، ودليل معلم العلوم للصف الثاني الإعدادي، ويمكن إيجاز الأهداف العامة في الآتى:

- فهم البيئة التي يعيش فيها التلاميذ وتفسير ما يحدث من ظواهر طبيعية أو من صنع الإنسان وذلك في ضوء المفاهيم والقوانين والنظريات التي يدرسها وتؤهله لذلك.
  - ربط التلميذ ببيئته ومجتمعه وذلك عن طريق ربط الدراسة بحياته العملية.
    - مساعدة التلاميذ على اكتساب المعلومات بصورة وظيفية.
    - تدریب التلامیذ علی اکتساب المهارات العلمیة الأساسیة.
- مساعدة التلاميذ على اكتساب الاتجاهات العلمية المرغوب فيها بصورة وظيفية.
  - مساعدة التلاميذ على أحتساب المبول العلمية المرغوب فيها بصورة وظيفية.
- مساعدة التلاميذ على اكتساب أوجه التقدير العلمية المرغوب فيها بصورة وظيفية.

والواضــح أنهـا أهـداف بعيدة المدى في التحقيق مما لا يساعد على وضع أهداف إجرائية، بيد أننا قمنا باستخلاص الهدف العام وهو:

" إكساب التلاميذ المفاهيم والمعلومات العلمية بصورة وظيفية ".

## ٢ - تحليل محتوى الوحدة الدراسية:

يعد أسلوب تحليل محتوى المادة الدراسية أسلوباً علمياً وموضوعياً لتحليل مضمونه ولكي يقيس الاختبار بدقة الوحدة الدراسية التي يتم تناولها فلابد من تحليل عناصر المحتوى التي سيغطيها الاختبار.

وبتحليل موضوعات الوحدة الدراسية "أثر بعض الكائنات على الإنسان والبيئة" من كتاب أنت والعلوم للصف الثاني الإعدادي اشتملت على (٩) مفاهيم.

## ٣- الأهداف المعرفية الإجرائية لمحتوى الوحدة الدراسية:

من الواضع أنه يوجد فرق بين الأهداف العامة لمنهج العلوم في المرحلة الإعدادية والأهداف المعرفية الإجرائية الخاصة بالوحدة الدراسية "أثر بعض الكائنات على الإنسان والبيئة" المقررة على تلاميذ الصف الثاني في الفصل الدراسي الأول. حيث تعد الأولى أهداف بعيدة المدى بينما الثانية تعد قريبة المدى ويتم تحقيقها بعد تدريس الدروس. وفي هذا الاختبار التحصيلي أردنا صياغة الأهداف بطريقة إجرائية بحيث يظهر فيه السلوك المتوقع من التلميذ بعد تحقيق الأهداف الإجرائية للدروس.

وفيما يلي قائمة بالأهداف الإجرائية الخاصة بالوحدة الدراسية " أثر بعض الكائلنات على الإنسان والبيئة " المقررة على تلاميذ الصف الثاني في الفصل الدراسي الأول من كتاب أنت والعلوم:

تهدف هذه الوحدة بعد تدريسها إلى أن يتمكن التلميذ من أن:

- ١- يميز بين تركيب كل من الخلية النباتية والخلية الحيوانية.
- ٢- يعدد وظائف عضيات الخلية النباتية والحيوانية (في حدود ثلاث عضيات).
  - ٣- يقارن بين تركيب كل من الخلية النباتية والحيوانية (من حيث التركيب).
    - ٤- يذكر تركيب الفيروس.
    - ٥- يعدد خصائص الفيروس.
    - ٦- يقارن بين أعراض مرض الحصبة والأنفلونزا (يكتفي بثلاثة).
      - ٧- يحدد الأمراض التي تسببها البكتيريا.
    - ٨- يقارن بين البكتيريا الضارة والبكتيريا النافعة (يكتفى بأربعة).
      - ٩- يقارن بين مرض التيفويد والدرن من حيث الأعراض.
- · ۱ يقارن بين فطر البنسيليوم والخميرة وعيش الغراب من حيث مدى نفعهم في الحياة.
  - ١١- يطبق استخدام الفطريات النافعة في حياة الإنسان.
    - ١٢- يوضح الاستفادة العملية للطحلب في حياتنا.
  - ١٣- يحدد التطبيق الفعلي للحد من وجود البكتيريا في اللبن.

- ١٤ يذكر مكان وجود إفرازات الخلية.
- ١٥- يحدد الأمراض التي تسببها الفيروسات.
  - ١٦ يعدد مرات إصابة الإنسان بالحصبة.
- ١٧ يعلل عدم استطاعة الفطريات تكوين غذائها.
  - ١٨- يحدد الأمراض التي تسببها الفطريات.
    - ١٩- يتعرف على أنواع الفطريات.
- ٢٠ يوضح كيفية امتصاص فطر عفن الخبز لغذائه.
- ٢١- يذكر الطحلب الذي يعتمد عليه اليابانيون كغذاء لهم.
  - ٢٢ يوضح مكان تكاثر فيروس شلل الأطفال.
- ٢٣ يحدد أعراض الإصابة بمرض التهاب الحلق واللوزتين.
  - ٢٤- يصف المرض الذي يصيب قدم الرياضيين.
    - ٢٥- يفسر انتفاخ ومسامية رغيف الخبز.
  - ٢٦ يطبق استخدام البكتيريا النافعة في حياة الإنسان.
    - ٢٧ يميز بين الأمراض البكتيرية والفطرية.
  - ٢٨- يستخدم الميكر وسكوب لفحص النسيج على شريحة.
    - ٢٩- يوضح كيفية تكاثر فطر عفن الخبز.

## ٤ - تحديد المستويات المعرفية التي يقيسها الاختبار:

تم تحديد المستويات المعرفية التي يقيسها الاختبار كما يلى:

## أ – التذكر Knowledge:

ويقصد به قدرة التلميذ على تذكر المعارف العلمية المتضمنة بوحدة "أثر بعض الكائنات على الإنسان والبيئة" بنفس نصها التي استدخلت في ذاكرته.

## ب- الفهم Comprehension:

ويقصد به قدرة التلميذ على تحويل المعارف العلمية المتضمنة بوحدة "أثر بعض الكائدنات على الإنسان والبيئة" من صيغة إلى صيغة أخرى تحمل نفس المعنى، وتفسيرها ومقارنتها.

## ج- التطبيق Application:

ويقصد به قدرة التلميذ على توظيف المعارف العلمية المتعلقة بوحدة "أثر بعض الكائنات على الإنسان والبيئة" في مواقف جديدة.

## ج- إعداد جدول المواصفات للاختبار التحصيلي:

تـم تحديد الوزن النسبي لكل موضوع من موضوعات الوحدة الدراسية على أساس:

۱- الفترة الزمنية: وهو الوقت المخصص لتدريس كل موضوع من موضوعات الوحدة الدراسية التي تم تحديدها في كتاب الوزارة، وتم الحصول عليها من النشرة الموجودة

لدى المدرسة والتي تهتم بتحديد المنهج وتوزيعه، وذلك كما يلي:

جدول (٧) الأهمية النسبية لموضوعات الوحدة الدراسية على أساس الفترة الزمنية

| الأهمية النسبية   | عدد الحصص | الموضوع                                 |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------|
| %1A =1 × Y A/O    | 0         | الخلية وحدة البناء والوظيفة للكائن الحي |
| %1A =1 × Y A/0    | 0         | الفيروسات                               |
| % Y 1 = 1 × Y A/7 | ٦         | البكتيريا                               |
| %Y0=1×YA/Y        | <b>Y</b>  | الفطريات                                |
| %1A =1×YA/0       | ٥         | الطحالب                                 |
| %١٠٠              | ۲۸        | الإجمسالي                               |

## ٢ - الاستشارة العلمية (آراء الخبراء):

نظراً لأنه قد يحدث في بعض الأحيان أن يكون الوقت المخصص لتدريس موضوع معين لا يعكس الأهمية النسبية له بالنسبة لبقية موضوعات المقرر الدراسي، فقد قمنا باستشارة الخبراء في تحديد الأوزان النسبية لموضوعات الوحدة الدراسية "أثر بعض الكائنات على الإنسان والبيئة"، حيث تم عرضها على مجموعة مين المتخصصين في ميدان تدريس العلوم (مدرسين، موجهين) من أجل إعطاء أوزان خاصة بالموضوعات (سواء بالترتيب أو غير ذلك) حتى نستطيع أن نحدد الوزن النسبي لموضوعات الوحدة الدراسية، وذلك كما يلي:

جدول (٨) الأهمية النسبية لموضوعات الوحدة الدراسية على أساس آراء الخبراء

| حدة البناء والوظيفة للكائن الحي (١٥ /١٪ ١١٪ ١١٪ ١١٪ ١١٪ ١٥٪ ١٥٪ ١٥٪ ١٥٪ ١٥٪ ١                                  | 7.3-            | ·J. O | <u> </u> | <u> </u> |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------|
| حدة البناء والوظيفة للكائن الحي ١٥٪ ١١٪ ١١٪ ١١٪ ١١٪ ١٥٪ ١٥٪ ١٥٪ ١٥٪ ١٥٪                                        | متوسط           | ٣     | 4        | 1        | الخبراء                                 |
| ات ۱۰٫۷ %۱۷ %۱۰ %۱۰ %۱۰ %۲۰ %۲۰ %۲۰ یا %۲۲ %۳۰ %۲۰ یا %۳۱٫۷ %۳۰ %۲۰ شاه شده شده شده شده شده شده شده شده شده شد | الأهمية النسبية | موجه  | مدرس أول | مدرس     | موضوعات الوحدة الدراسية                 |
| ات %۲٦ %۲۳ %۳۰ %۲۰ او %۳٦,۷ %۳۰ %٤٠ %۳۵ او %۳٦,۷ %۳۰ شام                   | %١٣             | %1 ٤  | %1.      | %10      | الخلية وحدة البناء والوظيفة للكائن الحي |
| ات %۳۱,۷ %۳۰ %٤٠ %۳۰<br>ب %۸,٦ %۱۱ %٥ %۱٠                                                                      | %10,Y           | %17   | %10      | %10      | الفيروسات                               |
| ب %۸٫٦ %۱۱ %٥ %۱۰                                                                                              | %٢٦             | %٢٣   | %٣.      | %Y0      | البكتيريا                               |
|                                                                                                                | %٣٦,٧           | %٣0   | %£.      | %٣0      | الفطريات                                |
|                                                                                                                | %٨,٦            | %۱۱   | %0       | %١٠      | الطحالب                                 |
| الـي                                                                                                           | %1              | %۱    | %١٠٠     | %١٠٠     | الإجمـــالي                             |

وفي هذا الإطار نقدم الأهداف السلوكية لموضوعات الوحدة الدراسية أثر بعض الكائنات على الإنسان والبيئة" موزعة على كل مستوى من مستويات القياس على النحو الموضح بالجدول التالي:

جدول (٩) الأهمية النسبية للأهداف السلوكية لموضوعات الوحدة الدراسية في المستويات المعرفية الثلاثة (التذكر – الفهم – التطبيق)

| مجموع   | مستويات الأهداف المعرفية |       |       | موضوعات الوحدة الدراسية                 |
|---------|--------------------------|-------|-------|-----------------------------------------|
| الأهداف | تطبيق                    | فهم   | تذكر  |                                         |
| 0       | 1                        | Ý     | Y     | الخلية وحدة البناء والوظيفة للكائن للحي |
| ٦       | -                        | ۲     | ٤     | الفيروسات                               |
| ٦       | ۲                        | ٣     | ١     | البكتيريا                               |
| ٩       | ٤                        | ٣     | ۲     | الفطريات                                |
| ٣       | ١                        | _     | ۲     | الطحالب                                 |
| 49      | ٨                        | ١.    | 11    | الإجمــالي                              |
| %1      | %YV,0                    | %٣٤,٤ | %٣٧,9 | الأهمية النسبية                         |

وفي ضوء الأهمية النسبية تم إعداد جدول المواصفات للاختبار التحصيلي في بعدين، البعد الأول يمثل المحتوى ويشتمل على الموضوعات التي تدرس داخل الوحدة الدراسية، وهي عبارة عن خمس موضوعات هي: الخلية وحدة البناء

والوظيفة للكائن الحي – الفيروسات – البكتيريا – الفطريات – الطحالب، والبعد الثاني ويمثل الأهداف المعرفية ويشتمل على ثلاث مستويات معرفية هي: التذكر – الفهم – التطبيق. كما وضع (٢٩) مفردة للاختبار، ويتم تحديد عدد الأسئلة لكل مستوى معرفي كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (۱۰) مواصفات الاختبار التحصيلي

| مجموع   | أرقام    | تطبيق    | ارقام    | فهم   | أرقام    | تذكر  | المستوى المعرفي        |
|---------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|------------------------|
| الفقرات | المفردات |          | المفردات |       | المفردات |       | المحتوى<br>(الموضوعات) |
| ٥       | ٨٢       | ١        | ۱،۳      | ۲     | 75.31    | ۲     | الخلية وحدة البناء     |
|         | _        |          |          |       |          |       | والوظيفة للكائن الحي   |
| ٦       | _        | _        | ۲, ۲۲    | ۲     | ٤، ٥،    | ٤     | الغير وسات             |
| _       |          |          |          |       | ۱۲،۱۰    |       | الغيروسات              |
| ٦       | ۲۲، ۲۲   | ۲        | ۷، ۸، ۹  | ٣     | ١٣       | ١     | البكتيريا              |
| ٩       | ۱۱،۷۱    | ٤        | ٠٢٠،٢٠   | ٣     | 72.19    | ۲     | الفائد التا            |
|         | 77,70    |          | 44       |       |          |       | الفطريات               |
| ٣       | ۱۲       | ١        |          | _     | ۸۱، ۲۱   | ۲     | الطحالب                |
| 79      |          | <u> </u> | -        | ١.    |          | 11    | الإجمالي               |
| %1      |          | %۲۷,0    |          | %٣٤,٤ |          | %٣٧,9 | الأهمية النسبية        |

## د – صياغة مفردات (أسئلة) الاهتبار:

وقع الاختبار على صياغة مفردات الاختبار بنمط الاختبارات الموضوعية حيث أنها تناسب طبيعة البحث الحالي، وأيضاً لما لها من مزايا عديدة، حيث أنها تتمتع بدرجة عالية من الثبات في عملية التصحيح، كذلك تستبعد الجانب اللفظي في الستجابة التلاميذ عند تقدير الدرجة وتحتاج وقت قصير في الإجابة، وبالتالي يمكن وضع عدد كبير من الأسئلة تشكل جميع الأجزاء التي درسها التلميذ.

وقد تم اختيار ثلاثة أنماط من الأسئلة الموضوعية وهي:

## ١ - نمط الاختيار من متعدد:

ويستكون كسل سؤال فيها من عبارة ناقصة، وعدد من البدائل المحتملة التي يكمل إحداها وليس كلها العبارة الناقصة ويتم معناها وعددها (١٢) مفردة.

### ٢ - نمط الصواب والخطأ:

وهــي عبارة عن حقيقة مصاغة في عبارة تقريرية، وعلى التلميذ الحكم على صــحة أو خطأ العبارة بوضع علامة ( $\checkmark$ ) أو خطأ ( $\checkmark$ ) مع تصويب الخطأ وعدد هذه المفردات ( $\checkmark$ ) مفردة.

## ٣- نمط الإكمال (ملء الفراغات):

ويتكون كل سؤال فيها من جملة تقريرية ناقصة يتطلب تكملتها. عدد هذه مفردات (١٠) مفردات.

ولقد تم مراعاة الشروط اللازمة لكل نوع من أنواع الأسئلة، وذلك من حيث الوضوح، وتغطية جميع المعلومات المطلوب قياسها، وفنيات الصياغة، وشروطها، وإعداد مفتاح التصحيح، والتقليل من احتمال وقوع أخطاء.

وبعد صدياغة مفردات الاختبار التحصيلي، وضعت في شكل كراسة أسئلة مكونة من (٢٩) مفردة، تسبقها ورقة التعليمات موضح بها التعليمات الموجهة للتاميذ، وأمثلة لكيفية الإجابة على مفردات الاختبار. ثم صممت ورقة الإجابة على مفردات الاختبار الاختبار منفصلة عن كراسة الأسئلة موضح بها بيانات التلميذ وأرقام المفردات وأمام كل رقم مكان الاستجابة وعلى التلميذ أن يضع الاستجابة الصحيحة في المكان المخصص لها.

#### ه – عرض الاختبار في صورته المبدئية على المحكمين:

بعد الانتهاء من صياغة مفردات الاختبار، وكتابة تعليماته، تم عرضه على مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين سواء أكانوا أعضاء هيئة تدريس بالجامعات أو موجهي ومعلمي مادة العلوم بالمرحلة الإعدادية، وبلغ عددهم (٣٧) محكماً، وذلك لإبداء آرائهم فيما يلى:

- ١- ملائمة شكل الاختبار وطريقة تنظيمه للغرض منه.
  - ٢- وضوح اللغة التي صيغت بها مفردات الاختبار.
- ٣- اتساق الأسئلة المتدرجة تحت كل مستوي على المستوي ذاته.
  - ٤- مناسبة مفردات الاختبار للهدف منه.
- استيفاء الاختبار للمستويات المختلفة التي يستهدف قياسها (التذكر الفهم التطبيق).
  - ٦- إبداء أي مقترحات أو ملاحظات تفيد البحث.

وقد أقر جميع المحكمين أغلب ما جاء بالاختبار وأشاروا بحذف بعض المفردات والتي يشوبها الخلط، وتعديل صياغة بعض المفردات، وتعديل بعض البدائل، وإدخال تعديلات على تعليمات الاختبار، وقد أجريت مقابلات شخصية مع جميع المحكمين لمناقشتهم فيما حكموه وفي ضوء توصياتهم ومقترحاتهم قام الباحث بإجراء التعديلات المطلوبة وأعيدت لهم مرة ثانية للاطمئنان على سلامه ما تم إجراؤه وقد أقر الجميع بالموافقة على مفردات الاختبار.

#### و – الضبط الإحصائي للاختبار:

للـتحقق من صلاحية الاختبار للاستخدام والتطبيق قام مؤلف الكتاب بتجربة الاختـبار استطلاعياً على مجموعة من تلاميذ الصف الثاني الإعدادي بمدرسة النل الكبـير الإعداديـة الجديـدة المشتركة التابعة لإدارة التل الكبير التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، بلغ عددهم (١٥٠) تلميذاً وتلميذه منهم (٨٨) تلميذ، (٦٢) تلميذه، وتم تطبيق الاختبار، حيث أن التلاميذ قد درسوا وحدة "أثر بعض الكائنات على الإنسان والبيئة" في الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وقد تم ذلك بهدف:

- ١- تحديد الزمن المناسب للاختبار.
  - ٢- حساب صدق الاختبار.
  - ٣- حساب ثبات الاختبار.

وفيما يلى تفصيل لذلك:

## ١ – تحديد الزمن المناسب للاختبار:

تم حساب زمن الاختبار من خلال حساب الزمن الذي استغرقه أول التلاميذ انتهاء في حل الاختبار والزمن الذي استغرقه آخر التلاميذ انتهاء في حل الاختبار وحساب المتوسط بينهما.

الزمن الذي استغرقه أول التلاميذ انتهاء في الحل + الزمن الذي استغرقه آخر التلاميذ انتهاء في حل الاختبار

ووجد أن زمن تطبيق الاختبار هو (٣٢) دقيقة، بالإضافة إلى ثلاث دقائق الإلقاء التعليمات.

### - ٢ - حساب صدق الاختبار:

الصدق هو أهم ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند بناء الاختبارات بكافة أنواعها، وكذلك عند استخدامها، والاختبار الصادق هو الذي يقيس ما وضع لقياسه، وقد قام مؤلف الكتاب بالتأكد من صدق الاختبار التحصيلي بالطرق التالية:

## أ - صدق المحتوى:

يعتمد هذا النوع من الصدق على دراسة المجال الذي وضع الاختبار لقياسه، وتحديد أوزان نسبية لكل جانب تتفق مع أهميته في هذا المجال، بحيث يكون الاختبار ممثلاً لجميع الجوانب بطريقة ملائمة وبنسب صحيحة، ويصلح هذا النوع من الصدق للاختبارات التحصيلية أساساً، وذلك لأن إعداد هذه الاختبارات يعتمد على فحص محتوى المفردات الدراسية، وأهدافها، وجدول مواصفات الاختبار الذي تم إعداده يحقق هذا النوع من الصدق.

#### ب- صدق المحكمين:

عرضت الصورة الأولية من الاختبار على مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في المناهج وطرق تدريس العلوم بهدف فحص مفردات الاختبار، وإبداء الرأي في مدي صلاحية العبارات لقياس ما وضعت لقياسه. وأسفر العرض عن موافقة 90% من أفراد السادة المحكمين على مفردات الاختبار، وقد أعتبر ذلك مؤشراً لصدق الاختبار.

ومما سبق يتضح أن الاختبار التحصيلي في صورته النهائية يتمتع بدرجة مناسبة من الشبات والصدق يجعله صالحاً للاستخدام في البحث الحالى، ويمكن الوثوق في النتائج التي نستمدها من هذا الاختبار.

## ج- الصدق العاملي:

تـم استخدام التحليل العاملى التوكيدي Confirmatory Factor Analysis المتحقق مـن صـدق الاختبار، حيث طبق الاختبار على عينة استطلاعية قوامها (١٥٠) تأميذ وتلمـيذة مـن تلمـيذ الصف الثاني الإعدادي، ويتراوح متوسط العمر الزمني لأفراد العيـنة(١٥٠) شهراً وانحراف معياري (٨,١)، وبعد أن تم تصحيح الاختبار وتقدير درجاته، تم إجراء التحليل العاملي التوكيدي باستخدام الحزمة الإحصائية ليزرال ٨,١٤

(Lisrel 8,14) وقد توصل مؤلف الكتاب إلى مؤشرات حسن المطابقة (G.F.I) حيث كان مرتفعاً ووصل إلى الواحد الصحيح.

ولقبول أو الإبقاء على بعض المفردات (الأسئلة) دون غيرها فقد تم حساب درجة الثقة لكل مفردة وذلك عن طريق التشبعات، وتم الإبقاء على المفردات التي تساوى أو تنزيد درجة الثقة لها عن قيمة "ت" الجدولية والتي قيمتها عند درجة حرية (٢) ومستوى دلالة إحصائي (٠,٠٥) تساوى (١,٩٦) كقيمة جدولية دالة.

وبناءاً على ذلك فإن أي فقرة تساوى قيمة "ت" (١,٩٦) أو أكثر سوف يبقى عليها، وسوف تحذف المفردات (الأسئلة) التي تقل قيمتها عن ذلك.

#### ٣- حساب ثبات الاختبار:

يقصد بثبات الاختبار أن يعطي الاختبار نفس النتائج إذا طبق مرة أخري على نفس الأفراد في ظل نفس الظروف.

وقد استخدم برنامج SPSS في حساب ثبات الاختبار وكانت النتائج كما هو موضح بالجدول التالى:

جدول (۱۱) ثبات الاختبار التحصيلي

| ب اوسبر استنبی            |        |
|---------------------------|--------|
| ثبات الاختبار بمعامل الفا | العينة |
| ۰٫۸۳                      | ن = ۸۸ |

وبهذا نثق في نتائج الاختبار.

#### م-الصورة النمائية للاختبار:

ظهر الاختبار في صورته النهائية بالصورة التالية:

- ١- كراسة الأسئلة: وهي معده للاستخدام أكثر من مرة وتحتوي على:
- أ صفحة استهلالية وبها أسم الاختبار وتعليمات خاصة به، والهدف منه، وتختتم يأمثلة مجاب عنها.
- ب- مفردات الاختبار وعددها (٢٩) مفرده تقيس المستويات المعرفية الثلاثة (التذكر الفهم التطبيق) موزعة بصورة عشوائية وفقاً لجدول المواصفات.
  - ٢- ورقة الإجابة: وهي منفصلة مستقلة تستخدم لمرة واحدة وتشتمل على:
    - أ مكان مخصص لكتابة بيانات التلميذ في أعلى الورقة.

ب- أرقام المفردات من (١: ٢٩) ويضع التلميذ الإجابة الصحيحة في المكان المخصص لها.

٣- طريقة التصحيح: تصحيح الإجابات برصيد درجة واحدة للإجابة الصحيحة،
 وصفر للإجابة الخطأ، وعليه يصبح المجموع الكلي للدرجات (٢٩) درجة،
 ووضع مفتاح لتصحيح هذا الاختبار.

# ٢- اختبار كاتل للذكاء (المقياس الثاني)

إعداد/ أحمد عبد العزيز سلامه، عبد السلام عبد القادر عبد الغفار (١٩٧٠)

ويعتبر هذا الاختبار من أفضل الاختبارات التي تقيس ذكاء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتثانوية والتي تتراوح أعمارهم ما بين (١٢-١٨ سنة) وذلك بطريقة بتحد العوامل الثقافية وآثار الخبرة التحصيلية على أداء الفرد في الاختبار.

#### وصف الاختبار:

ويتكون هذا الاختبار من جزئين، يشتمل كل جزء على أربعة اختبارات، تغطي هذه الاختبارات أربعة أنواع من استنباط العلاقات وهي: اختبار المسلسلات وعدد بنوده ١٢ والزمن المحدد له ثلاث دقائق، واختبار التصنيف عدد بنوده ١٤ والزمن المحدد له أربع دقائق، واختبار المصفوفات عدد بنوده ١٢ والزمن المحدد له ثلاث دقائق، واختبار المطروف وعدد بنوده ٨ والزمن المحدد له ثلاث دقائق، له ثلاث دقائق، واختبار الظروف وعدد بنوده ٨ والزمن المحدد له ثلاث دقائق، يبتم إجراء هذا الاختبار بصورة جماعية، وهو اختبار سرعة بمعني أنه ينبغي فيه التقيد بالزمن لكل جزء من أجزاءه، كما أن مكونات هذا الاختبار معبرة عن القدرة العقلية العامة بدرجة عالية من الصدق إذ أن المكونات لكل جزء من جزئيه ترتبط فيما بينها بدرجة عالية كما تتكافأ في درجة تشبعها بالعامل العام.

وللاختبار كراسة أسئلة وورقة إجابة، وطريقة تصحيحه سهلة إذ يوضع مفتاح التصحيح بجانب ورقة الإجابة ونقارن بين إجابات التلميذ والحروف الموجودة في مفتاح التصحيح ويعطي درجة من كل إجابة صحيحة وتجمع للحصول على درجة نهائية في كل جزء ثم على الدرجة النهائية للجزئين ثم تحول إلى معامل الذكاء المكافئ لها.

#### صدق الاختبار:

تــم التحقق من صدق اختبار كاتل للذكاء في البيئة المصرية باستخدام منهجين أساسيين:

أولهما: المقارنة بين النتائج التي يتم التوصل إليها عن طريق هذا الاختبار، والنتائج التي نحصل عليها من استخدام اختبار مصور للذكاء، وضعه للبيئة المصرية أحمد زكى صالح.

ثانيهما: المقارنة بين التقديرات التي يحصل عليها الطلاب في اختبار كاتل ومجموع الدرجات التي يحصلون عليها في امتحان الشهادة الإعدادية العامة. وعند حساب معاملات الارتباط باستخدام المنهج الأول كانت ٥٢,٠، وباستخدام المنهج الثاني كانت معاملات الارتباط ٥٧,٠ (أحمد سلامه، عبد السلام عبد الغفار، ١٩٧٠، ١٤)

ومن ناحية أخرى قام طارق على (١٩٩٤) بحساب صدق الاختبار عن طريق الصدق الحتبار عن طريق الصدق التطابقي، وذلك عن طريق حساب معاملات الارتباط بين نتائج تطبيق هذا الاختبار بنتائج اختبار آخر للذكاء – حقق صدقه – هو اختبار الذكاء المصور للدكتور / أحمد زكى صالح، وبتطبيق هذين الاختبارين على عينة مكونة من (٣٠) طالب وطالبة من طلاب الفرقة الثانية بكلية التربية بالإسماعيلية بلغ معامل الارتباط بين درجات أفراد العينة في كل من الاختبارين (٧٤)، وهو معامل دال إحصائياً عند مستوى ١٠٠٠.

وفي هذا الإطار قامت نجلاء عبد الله (٢٠٠١) بحساب صدق الاختبار عن طريق استخدام الصدق المحكي في المقارنة بين درجات (٣٠) طالب طبق عليهم اختبار كانت ودرجاتهم في اختبار الذكاء المصور للدكتور/ أحمد زكي صالح، وبحساب معاملات الارتباط بين درجات الطلاب في الاختبارين كانت القيمة ٥٨،٠ وهي قيمة بمكن الوثوق بها.

#### ثبات الاختبار:

أجريت دراستان للتحقق من ثبات اختبار كاتل للذكاء في البيئة المصرية وكانت قيمة معاملات الارتباط بين تقديرات الطلاب في الجزء الأول من الاختبار من ناحية وتقديراتهم في الجزء الثاني من ناحية أخرى، وقد بلغ معامل الثبات في الدراسة الأولى 10، وذلك على عينة قوامها (10،) طالباً وطالبة بالمرحلة الشانوية العامة، وفي الدراسة الثانية بلغ معامل الثبات ٨٢، وذلك على عينة قوامها (10، الثبات ٨٢، وذلك على عينة قوامها (١٥٠) طالباً وطالبة بالمرحلة الجامعية. (أحمد سلامه، عبد السلام عبد الغفار، ١٩٧٠، ١٥)

كما قام طارق على (١٩٩٤) بحساب ثبات الاختبار بطريقة التجزئة النصفية على عينة مكونة من (٣٠) طالب وطالبة من طلاب الفرقة الثانية بكلية التربية بالإسماعيلية، وكانت قيمة المعامل قبل التصحيح (٨٨,٠) وبعد التصحيح (٨٨,٠) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى ٠٠,٠٠

ومن ناحية أخرى قامت عالية السادات (٢٠٠١) بحساب ثبات الاختبار وذلك باستخدام طريقة ألفا كرونباخ، وبلغ معامل الثبات ٠,٨٠ وذلك على عينة قوامها (٩٢) تلميذاً وتلميذة من تلاميذ الصف الثالث الإعدادي.

وفي هذا الإطار قامت نجلاء عبد الله (٢٠٠١) بحساب ثبات الاختبار وذلك باستخدام أسلوب التجزئة النصفية، حيث تم حساب معاملات الارتباط بين درجات الطللاب في الجزء الأول من الاختبار ودرجاتهم في الجزء الثاني، وقد بلغ معامل الشبات ٨٩، وذلك على عينة قوامها (٣٠) طالباً بالمرحلة الجامعية. وتعتبر هذه القيمة مرتفعة وتعبر عن ثبات الاختبار.

وللتحقق من شبات الاختبار في البحث الحالى قام مؤلف الكتاب بتطبيق الاختبار على عينة مكونة من (٦٠) تلميذاً وتلميذة من تلاميذ الصف الثاني الإعدادي، باستخدام طريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية وكانت القيم المحصلة كما هو موضح بالجدولين (١٢)، (١٣) التاليين:

جدول (۱۲) قيم معاملات ألفا للثبات لاختبار كاتل للذكاء

| _ | ·            | <u> </u>     | 1.          |        |
|---|--------------|--------------|-------------|--------|
|   | الاختبار ككل | الجزء الثاني | الجزء الأول | العينة |
|   | ۰,۸۲         | .,٧٧         | .,٧١        | ن = ۲۰ |

جدول (١٣) قيم معاملات الثبات بطريقة التجزئة النصفية لاختبار كاتل للذكاء

| الاختبار ككل | الجزء الثاني | الجزء الأول | العينة |
|--------------|--------------|-------------|--------|
| .,٧٨         | .,٧٥         | .,٧١        | ن = ۲۰ |

وتعتبر هذه القيم مناسبة للاختبار وتجيز استخدامه لما وضع لأجله، مما يجعله صالحاً للاستخدام في البحث الحالى.

# ٣- مقاییس تقدیر الخصائص السلوکیة للتلامیذ ذوی صعوبات التعلم اعداد/ فتحی مصطفی الزیات (۲۰۰۰، أ)

وهى مقابيس الغرض منها هو الكشف عن التلاميذ ذوى صعوبات التعلم الذين يستواتر لديهم ظهور بعض أو كل الخصائص السلوكية لذوى صعوبات التعلم، كما أن هذه المقاييس تقسم التلاميذ ذوى صعوبات التعلم إلى مستويات ثلاثة مختلفة من الصعوبة وهى: (صعوبة تعلم خفيفة/ متوسطة/ شديدة).

#### وصف المقاييس:

وتــتكون هــذه المقابيس من (٥٠) فقرة لخمسة أنماط من صعوبات التعلم وهى: (النمط العام – الانتباه والذاكرة والفهم – القراءة والكتابة والتهجي – الانفعالية العامة – الدافعية والإنجاز) وكل نمط يتكون من عشر فقرات ويتم تطبيقها بمعرفة المعلمين.

ولقد اقتصرنا في البحث الحالى على مجموعة الخصائص السلوكية المتعلقة بالمنعلقة بالمنط العام لذوى صعوبات التعلم والتي تمثلها (١٠) فقرات هي: (١، ٢، ١١، ١٦، ٢١، ٢١، ٢١) من فقرات المقاييس ككل.

#### صدق المقاييس:

استخدم معد المقاييس طريقتين لحساب الصدق هما:

## أ - الصدق البنائي:

حيث قام معد المقاييس بإيجاد معاملات الارتباط بين جميع الفقرات والدرجة الكلية للبعد الذي تندرج تحته ارتباطات عالية ودالة فكان أصغر هذه المعاملات هي ٠,٥٦ وهو دال عند مستوى ٠,٠١.

#### ب- الصدق التلازمي:

كما استخدم معد المقاييس التحصيل الدراسي في المواد الدراسية المختلفة كمحك لصدق المقاييس حيث كانت ارتباطات الأبعاد الفرعية للمقاييس بالتحصيل الدراسي سالبة ودالة عند مستوى ٠,٠١ وذلك على نفس عينة الثبات.

وللتحقق من صدق مقابيس التقدير لذوى صعوبات التعلم في البحث الحالى تم حساب الصدق البنائى من خلال إيجاد معاملات ارتباط كل مفردة من المفردات العشر الخاصدة بالمنمط العام لصعوبات التعلم بالدرجة الكلية للنمط ذاته، فكانت تندرج تحته ارتباطات عالية ودالة فكان أصغر هذه المعاملات هي ٥٥٨، وهو دال عند مستوى ٥٨،٠١ وه موضح بالجدول التالي:

جدول (١٤) قيم معاملات الارتباط بين درجة كل فقرة من فقرات النمط العام لصعوبات التعلم بالدرجة الكلية

| مستوى الدلالة | معاملات الارتباط | رقم المفردة |
|---------------|------------------|-------------|
| ٠,٠١          | ٠,٧٧٦            | 1           |
| •,•)          | ٠,٧٠٥            | Y           |
| •,•1          | ٠,٧١٦            | ٣           |
| ٠,٠١          | ٠,٥٨٨            | ٤           |
| ٠,٠١          | ٠,٦٥٠            | 0           |
| ٠,٠١          | ٠,٦٢١            | ٦           |
| ٠,٠١          | ٠,٦٥٧            | ٧           |
| ٠,٠١          | ۰,٦٨٢            | ٨           |
| ٠,٠١          | ۰,۲۲۰            | 9           |
| •,•1          | ٠,٦٨٩            | ١.          |

#### ثبات المقابيس:

قام معد المقاييس بحساب ثباتها بطرق مختلفة مثل الاتساق الداخلي وكان معامل الثبات ١,٩٧ وذلك على عينة معامل الثبات ٢٩٨، وذلك على عينة قوامها (٣٤٤) تلميذاً بمثلون المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وفي البحث الحالى تم حساب الثبات بطريقتين هما: معامل ألفا، التجزئة النصفية وذلك على عينة قوامها (٦٠) تلميذاً وتلميذة من تلاميذ الصف الثاني الإعدادي وكانت القيم المحصلة كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (١٥) قيم معاملات الثبات بطريقتي ألفا والتجزئة النصفية

| التعلم | الخصائص السلوكية المتعلقة بالنمط العام لذوى صعوبات التعلم |            |        |  |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------|--------|--|--|--|--|
|        | التجزئة النصفية                                           | معامل الفا | ن = ۲۰ |  |  |  |  |
|        | ۰,۷۳                                                      | ٠,٨٦       |        |  |  |  |  |

وهى قيم تعني درجة ثبات مناسبة، مما يجعل هذه المقاييس صالحة للاستخدام في البحث الحالى.

# ٤ - مقياس تورانس لأنماط التعلم والتفكير "الصورة ج"

وقد أعده تورانس ومساعدوه (Torrance et al, 1988) على أساس نتائج البحوث المتعلقة بوظائف النصفين الكروبين ونقله إلى العربية صلاح مراد (١٩٨٨).

#### وصف المقياس:

يتكون المقياس من (٢٨) زوجاً من العبارات، ويحتوى كل زوج عبارة تخص النمط الأيمن وأخرى تخص النمط الأيسر، وفي حالة استجابة المفحوص للعبارتين معاً، فيمثل ذلك النمط المتكامل، وعلى المفحوص أن يختار أحد تلك البدائل والتي يرى المفحوص أنها تنطبق عليه بدرجة أكبر من غيرها.

وقد قام هاشم على (١٩٨٨) بترجمة هذا المقياس والتحقق من صدقة وثباته على البيئة العربية أيضاً ولكن تحت أسم استفتاء تورانس لأنماط معالجة المعلومات.

#### صدق المقياس:

يتمتع المقياس في صورته الإنجليزية بدرجات جيدة من الصدق حيث أجريت على يد تورانس وزملاؤه على يد تورانس وزملاؤه وتلاميذه، كما استخدم المقياس في العديد من الدراسات العربية ومنها دراسات: أنور عبد الغفار (١٩٩٦، ٢٠٠٣)، محمد مزيان ونادية الزقاى (٢٠٠٣)، نبيل فضل (٢٠٠٣). ومن بين النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات أن المقياس يتمتع بدرجة صدق عالية.

### ثبات المقياس:

يتمـتع المقياس بدرجة بثبات مناسبة حيث تتراوح معاملات ثباته في صورته الإنجليزية بيـن ٠,٥٠-٠,٨٠ على عينات مختلفة من طلاب الإعدادية والثانوية، والجامعة والدراسات العليا.

أما في صورته العربية فقد قام صلاح مراد (١٩٨٨) بحساب ثبات المقياس بطريقتين:

أولهما: طريقة إعادة التطبيق: حيث بلغت قيم معاملات الثبات ٠,٧٥ للنمط الأيمن، - ٦٦,٠ للأيسر، ٠,٨٠ للم تكامل على عينة حجمها (٥٠) طالبة بالمرحلة الثانوية.

ثانيهما: طريقة ألفا كرونباخ: حيث بلغت قيم معاملات الثبات ٠,٦٥ للنمط الأيمن، ٦٦,٠ للأيسر، ٠,٨٧ للمتكامل على عينة حجمها (٩٦) طالباً وطالبة بالمرحلة الثانوية.

ونظراً لأن المقياس الحالي لأنماط التعلم والتفكير معد للشاب والكبار، وكذا عدم التمكن من الحصول على مقياس لقياس أنماط معالجة المعلومات يناسب تلاميذ المرحلة الإعدادية فقد قام مؤلف هذا الكتاب بتعديل المقياس ليناسب تلاميذ المرحلة الإعدادية في المرحلة السنية (١٢ – ١٤سنة)، وذلك بعد موافقة كتابية حصل عليها مؤلف هذا الكتاب من أستاذه السيد الأستاذ الدكتور/ صلاح أحمد مراد معد المقياس، وقد مر تعديل المقياس بالخطوات التالية:

- ۱- تــم اختيار عينة عشوائية من تلاميذ وتلميذات الصف الأول الإعدادي قوامها
   (٨٠) تلميذ وتلميذة منهم (٤٠) ذكور، (٤٠) إناث.
- ٢- تـم تطبيق مقياس أنماط التعلم والتفكير المعد لطلاب المرحلة الثانوية (الشباب والكـبار) اسـتطلاعياً على عينة تلاميذ وتلميذات المرحلة الإعدادية لمعرفة مدى استجابة التلميذ له، والمعوقات التي قد تقابلنا أثناء تطبيقه.
- وكان من الملحظ عدم وضوح بعض العبارات، وبدا ذلك من كثرة أسئلة التلاميذ عن معاني بعض العبارات والكلمات، مما قد يؤدى إلى العشوائية في استجابة التلاميذ علية، ومن ثم تصبح النتائج غير صادقة.
- ٣- تـم تطبيق المقياس مرة ثانية على عينة أخرى من تلاميذ وتلميذات الصف الأول الإعدادي قوامها (٨٠) تلميذ وتلميذة منهم (٤٠) ذكور، (٤٠) إناث. وطلب منهم في البداية وضع علامة على العبارات غير المفهومة، وفي نفس الوقت الاستجابة على العبارات المفهومة.
- ٤- تـم تجمـيع المقياس من التلاميذ، كما تم حساب عدد العبارات غير المفهومة وعدد التلاميذ الذين لم يفهموا هذه العبارات والنسبة المئوية لها. وعلـي هذا تم تعديل المقياس بإعادة صياغة بعض عباراته لغوياً وتعبيرياً، وذلـك فـي ضوء وظائف نصفي المخ التي ذكرت في التراث السيكولوجي الخاص بهذا المجال.
- ٥- تم تطبيق المقياس بعد التعديل، وكانت جميع العبارات مفهومة بنسبة (١٠٠%)
   نقريباً ما عدا العبارات ٢، ٤، ٧، ٢٧ فقد أخفق أربعة تلاميذ في فهم هذه العبارات أي بنسبة (٥%) من العينة الكلية.

7- تم بتبسيط هذه العبارات غير المفهومة السابقة مع التلاميذ، حيث تم كتابة كل فقرة من هذه الفقرات على حدة على السبورة، وطلب من كل تلميذ قراءتها، وشرح معناها، وأن يوضيح ما المقصود منها، وبناء على ذلك تم تعديل الفقرات غير المفهومة، ثم أعيد هذا الإجراء مرة أخرى على مجموعة أخرى من التلاميذ حتى تأكد لنا فهم التلاميذ لمعني العبارات، وكذلك سهولة قراءتها، وبذلك تحققنا من فهم التلاميذ لمعني هذه الفقرات، وهذا ما يسمى بالصدق الفهمي.

## الخصائص السيكومترية للمقياس في البحث الحالى:

وفي إطار قياس صدق هذا المقياس فإنه يشتق صدق محتواه من حيث إن فقراته عبارة عن نتائج بحوث في مجال وظائف النصفين الكرويين للمخ. وتزكية لصدقه تم عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال علم النفس بكليات التربية والآداب بالجامعات المصرية والعربية، وبلغ عددهم (٣١) محكماً، وذلك لإبداء آرائهم فيما يلى:

- ١- دقة الصياغة اللغوية والعلمية للعبارات المعدّلة.
- ٢- مدي ملائمة العبارات المعدلة لمستوى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي.
  - ٣- تعديل أو حذف أو إضافة بعض العبارات.
  - ٤- إبداء أي مقترحات أو ملاحظات تفيد البحث.

وقد أقر جميع المحكمين أغلب ما جاء بالعبارات المعدلة وأشاروا بحذف بعض العبارات والتي يشوبها الخلط، وتعديل صياغة بعض العبارات، وإدخال تعديلات لغوية على بعض العبارات، وقد أجريت مقابلات شخصية مع جميع المحكمين لمناقشتهم فيما حكموه وفي ضوء مقترحاتهم تم إجراء التعديلات المطنوبة وأعيدت لهم مرة ثانية للاطمئنان على سلامة ما تم إجراؤه، وقد أجمعوا على صلاحية التعديلات الملحقة بصياغته اللغوية، ومناسبته للمرحلة الإعدادية (١٢-١٤سنة)، وقد أعتبر ذلك مؤشراً لصدق المقياس المعدل منطقياً.

جدول (١٦) الاتفاق بين السادة المحكمين والنسب المئوية للاتفاق على صلاحية كل عبارة معدلة بالمقباس المعدل

| %      | 326      | رقم     | %      | 326      | رقم     | %     | 326      | رقم     |
|--------|----------|---------|--------|----------|---------|-------|----------|---------|
|        | المتفقين | العبارة |        | المتفقين | العبارة | _     | المتفقين | العبارة |
| %1,.   | ۳۱       | 77      | %),.   | ٣١       | 1.      | %9.,٣ | ۲۸       | ١       |
| %9.,٣  | ۸۲       | 7 £     | %9٣,0  | 79       | ١١      | %9.,٣ | ۲۸       | ۲       |
| %9+,٣  | ۸۲       | 70      | %9.,٣  | ٨٧       | ١٤      | %9٣,0 | 49       | ٣       |
| %,\٣,\ | 77       | 77      | %١٠٠,٠ | ٣١       | ١٦      | %9٣,0 | 49       | ٤       |
| %1,.   | ۳۱       | 77      | %١٠٠,٠ | ٣١       | 19      | %97,Y | ٣,       | ٥       |
| %AY,•  | 77       | ۸۲      | %1,.   | ۳۱       | ۲.      | %9٣,0 | 79       | ٦       |
| _      | _        | -       | %1,.   | ٣١       | 71      | %9٣,0 | 79       | γ       |
| -      | -        | _       | %97,V  | ٣.       | 77      | %9.,٣ | ۲۸       | ٩       |

من خلل البيانات الموجودة بجدول (١٦) يتضع عدد المحكمين الموافقين على كل عبارة معدلة وكذلك نسبة الاتفاق بينهم على العبارة من حيث كونها مناسبة وسوف نبقي على العبارة التي يبلغ نسبة الموافقين عليها من المحكمين (٨٠ %) فأكثر، وبالتالي تم الإبقاء على كل العبارات التي تم تعديلها، وبذلك يصبح العدد النهائي لعبارات المقياس المعدل (٢٨) زوج من العبارات.

وبعد الاطمئنان لمناسبة عبارات المقياس لعينة البحث تم حساب ثبات المقياس عن طريق:

#### أ - معامل ألفا كرونباخ:

تم حساب معامل ألفا كرونباخ لكل نمط من أنماط معالجة المعلومات (الأيمن، الأيسر، المتكامل) لكل أفراد العينة (٨٠) تلميذ وتلميذة وكانت القيم المحصلة كما هو بالجدول التالي:

جدول (١٧) قيم معاملات ألفا للثبات لمقياس تورانس لأنماط التعلم والتفكير المعدل

|                | العينة                                   |      |        |  |  |  |
|----------------|------------------------------------------|------|--------|--|--|--|
| النمط المتكامل | النمط الأيمن النمط الأيسر النمط المتكامل |      |        |  |  |  |
| ٠,٨٩           | ٠,٧٣                                     | ۰,٧٦ | ن = ۸۰ |  |  |  |

## ب- التجزئة النصفية:

تم إيجاد معامل الارتباط بين الفقرات الفردية والزوجية لفقرات كل نمط من أنماط معالجة المعلومات (الأيمن، الأيسر، المتكامل) وكانت القيم المحصلة بعد تصحيحها بمعادلة سيرمان وبراون كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (١٨) قيم معاملات الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس تورانس لأنماط التعلم والتفكير المعدل

|                | العينة                                   |      |        |  |  |  |
|----------------|------------------------------------------|------|--------|--|--|--|
| النمط المتكامل | النمط الأيمن النمط الأيسر النمط المتكامل |      |        |  |  |  |
| ۰,۸٥           | ۰,٦٧                                     | ۰,۷۳ | ن = ۸۰ |  |  |  |

كما تم حساب معامل ألفا كرونباخ لكل نمط من أنماط معالجة المعلومات (الأيمن، الأيسر، والمتكامل) لكل أفراد العينة النهائية للبحث (١٢٦) تلميذاً وتلميذة وكانت القيم المحصلة كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (١٩) قيم معاملات ألفا للثبات لمقياس تورانس لأنماط التعلم والتفكير المعدل للعينة النهائية للدراسة

|                | العينة       |              |                  |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| النمط المتكامل | النمط الأيسر | النمط الأيمن | النهائية للدراسة |
| ٠,٦٨           | ٠,٨٧         | ۰,۸۸         | ن = ۱۲۱          |

وكلها قيم تعني درجة الثبات مناسبة للمقياس، وتجيز استخدامه لما وضع لأجله، مما يجعله صالحاً للاستخدام في البحث الحالي.

## ثالثاً: خطوات البحث:

سارت إجراءات البحث وفقاً للخطوات التالية:

١- تـم تطبيق اختبار كاتل للذكاء إعداد/ أحمد عبد العزيز سلامة وعبد السلام عـبد القـادر عبد الغفار (١٩٧٠) واختبار التحصيل الدراسي في مادة العلوم إعداد مؤلف الكتاب من أجل تحديد التباعد الخارجي وذلك على العينة الأولية

للبحث والتي بلغ عددها (٥١٣) تلميذاً وتلميذة من تلاميذ الصف الثاني الإعدادي.

- ٢- تــم تصــحبح ورصد درجات التلاميذ واستبعد (١٩٠) تلميذاً وتلميذة ليصبح
   حجم العينة (٣٢٣) تلميذاً وتلميذة.
- ٣- تم حساب التباعد بين درجات هؤلاء التلاميذ على اختبار كاتل للذكاء واختبار التحصيل الدراسي في مادة العلوم وتحديد التلاميذ الذين يظهرون تباعداً واضحاً لصالح درجات الذكاء. وبلغ عدد تلاميذ العينة بعد هذا الإجراء (١٤٨) تلميذاً وتلميذة.
- ٤- تــم استبعاد التلاميذ الذين يعانون من ضعف في السمع أو البصر أو التخلف العقلي أو المشكلات الأسرية وحالات الفقر الشديد وبلغ عدد تلاميذ العينة بعد هذا الإجراء (٦٣) تلميذاً وتلميذة.
- ٥- تـم تطبيق مقاييس تقدير الخصائص السلوكية للتلاميذ ذوى صعوبات التعلم
   إعداد/ فتحي مصطفى الزيات (٢٠٠٠، أ) للتأكد من صدق التشخيص.
- 7- تـم تصـنيف التلامـيذ ذوى صعوبات التعلم إلى ثلاثة مستويات مختلفة من الصـعوبة فـي التعلم وذلك على مقاييس تقدير الخصائص السلوكية للتلاميذ ذوى صـعوبة تعلم خفيفة تلاميذ ذوى صعوبة تعلم خفيفة تلاميذ ذوى صعوبة تعلم متوسطة تلاميذ ذوى صعوبة تعلم شديدة).
- ٧- تـم تطبيق مقياس أنماط التعلم والتفكير المعدل على مجموعة من التلاميذ ذوى صعوبات التعلم بمستوياتها الثلاثة (الخفيفة المتوسطة الشديدة) والتي بلغ عددها (٦٣) تلميذاً وتلميذة ومجموعة مماثلة لها في العدد من العاديين.
- ٨- اختبار مدى صحة فروض البحث وذلك باستخدام أساليب المعالجة الإحصائية المناسدة.
- 9- تـم التوصل إلى نتائج البحث وتفسيرها في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة.

# وفيما يلى شكل يوضح إجراءات وخطوات البحث

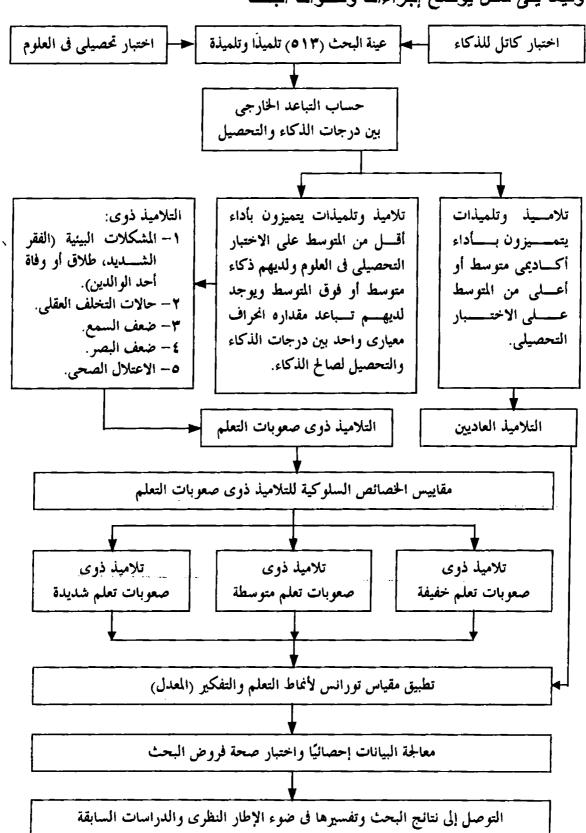

شكل (٩) إجراء وخطواط البحث

# رابعاً: الأساليب الإحصائية المستخدمة في البحث :

و لاختبار مدى صحة فروض البحث تم الاعتماد على أساليب المعالجة الإحصائية المناسبة لنوعية الفروض ونوعية البيانات المستخدمة في البحث الحالى والتي تمثلت في الأساليب التالية:

- ١- مقابيس النزعة المركزية ومقابيس التشتت.
- ٢- اختبار "ت" لقياس دلالة الفروق بين العاديين وذوي صعوبات التعلم.
  - تحليل التباين أحادى الاتجاه One Way ANOVA
- ٤- التحليل العاملي التوكيدي باستخدام الحزمة الإحصائية LISREL 8.14.

## خامساً: نتائج البحث وتفسيرها

## - نتائج الفرض الأول وتفسيرها:

ينص هذا الفرض على أنه: "بختلف التلاميذ ذوو صعوبات التعلم في مادة العلوم عن أقرانهم العادبين في أنماط معالجة المعلومات (أبمن/ أيسر/ متكامل)".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب قيمة "ت" للكشف عن دلالة الفروق بين متوسطات درجات مجموعتي التلاميذ العادبين وذوى صعوبات التعلم في أنماط معالجة المعلومات الثلاثة (أيمن/أيسر/متكامل) وذلك للتعرف على ما إذا كانت هناك اختلافات حقيقية بينهما وتتضح النتائج من الجدول التالي:

جدول (٢٠) قيمة "ت" للفروق بين متوسطات الدرجات الخام لمجموعتي ذوى صعوبات التعلم والعاديين في أنماط معالجة المعلومات الثلاثة (أيمن/ أيسر/ متكامل)

| مستويات<br>الدلالة<br>الإحصائية | قيمة "ت" | درجة<br>الحرية<br>DF | ع    | ٩     | عدد<br>الأفراد<br>ن | العينة             | أنماط<br>معالجة<br>المعلومات |
|---------------------------------|----------|----------------------|------|-------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| دالة                            | 72,.9    | 178                  | ٣,٠٥ | 17,.7 | ٦٣                  | ذوى صىعوبات التعلم | الأيمن                       |
| ٠,٠٥                            |          |                      | 1,47 | 7,19  | ٦٣                  | عاديين             |                              |
| دالة                            | 71,17    | 178                  | 1,40 | ٦,٠٧  | ٦٣                  | ذوى صىعوبات التعلم | الأيسر                       |
| ٠,٠٥                            |          |                      | ۲,1٤ | 17,7. | ٦٣                  | عاديين             |                              |
| غير دالة                        | ۰,٦٨     | 371                  | ۲,۲٥ | 1,88  | 74                  | ذوى صعوبات التعلم  | المتكامل                     |
|                                 |          |                      | 1,70 | 1,77  | ٦٣                  | عاديين             |                              |

يظهر الجدول (٢٠) أنه بعد اختبار دلالة الفروق بين متوسطات عينة ذوى صحعوبات التعلم وعينة العاديين في كل من النمط الأيمن، والنمط الأيسر، والنمط المتكامل، تبين ما يلى:

أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠,٠٠) في نمط معالجة المعلومات الأيمن بين متوسطات الدرجات الخام لمجموعة التلاميذ ذوى صعوبات المتعلم ومجموعة التلاميذ لعاديين لصالح مجموعة التلاميذ ذوى صعوبات التعلم حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة (٢٤,٠٩) وهذا يوضح أن النمط المسيطر لدى ذوى صعوبات التعلم هو النمط الأيمن يليه الأيسر ثم المتكامل.

كما يتضح من الجدول (٢٠) أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالـة (٠,٠٥) في نمط معالجة المعلومات الأيسر بين متوسطات الدرجات الخام لمجموعـة التلاميذ ذوى صبعوبات الـتعلم ومجموعة التلاميذ العاديين لصالح مجموعـة التلاميذ العاديين حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة (٣١,١٣) وهذا يعنى أن النمط المسيطر لديهم هو النمط الأيسر يليه الأيمن ثم المتكامل.

وأيضاً كشف جدول (٢٠) أن الفرق في النمط المتكامل لم يكن فرقاً جوهرياً. وعليه، يمكن القول أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في نمط معالجة المعلومات المستكامل بين متوسطات الدرجات الخام لمجموعة التلاميذ ذوى صبعوبات الستعلم ومجموعة التلاميذ العادبين حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة (٢٨) وهذا يشير إلى تقارب متوسطا العينتين، مما يعبر عن انعدام الفرق في السنمط المستكامل بين مجموعة التلاميذ ذوى صعوبات التعلم ومجموعة التلاميذ العادبين.

وبناءاً على النتائج السابقة يتضح صحة هذا الفرض حيث وجد فروق بين متوسطات درجات مجموعة التلاميذ ذوى صعوبات التعلم ومتوسطات مجموعة التلاميذ العاديين في أنماط معالجة المعلومات (أيمن/ أيسر/ متكامل)، حيث وجد أن المنط الأيمن هو المسيطر لدى مجموعة ذوى صعوبات التعلم، بينما كان النمط الأيسر هو المسيطر لدى مجموعة التلاميذ العاديين، وتعد تلك النتيجة تأييداً للفرض الأول، وبذلك يتحقق صحة الفرض الأول من البحث.

وتــتفق هــذه النتــيجة مــع ما توصلت إليه دراسات كل من: شانون وريس (سات كل من: شانون وريس (Korrison, 1990)، مورســن (Shannon & Rice, 1982)، ماســيوتو وآخرون (Masutto et al, 1994)، كابـــرز (Kappers, 1997)، جوجيــنــج وآخــرون (GuoJing et al, 2001)، باور (Sauer, 2002)، هويدا غنية (٢٠٠٢) وماركمان

(Marchman, 2002) من أن الأفراد ذوى صعوبات التعلم يتميزون بسيطرة النمط الأيمن على كل من الأيسر والمتكامل.

كما تتفق هذه النتيجة أيضاً مع النتائج التي توصلت إليها دراسات كل من: صلاح مراد وآخرون (١٩٨٢)، محمود عكاشة (١٩٨٦)، نبيه إسماعيل (١٩٨٧)، صلاح مراد (١٩٨٨)، (١٩٨٩)، صحفيه سلام (١٩٩١)، عفاف عرابي (١٩٩٢)، محمود أبومسلم (١٩٩٣)، مصطفى كامل (١٩٩٣)، سبيكة الخليفي (١٩٩٤)، صلاح مراد وفوزي عرزت (١٩٩٤)، حمدي شاكر (١٩٩٥)، أنور عبد الغفار (١٩٩٦)، فايزة مصلطفى (١٩٩٦)، عبد الرازق سويلم (٢٠٠٠)، فوزي عزت (٢٠٠٠)، هوبدا غنية مصلطفى (١٩٩٦)، أنور عبد الغفار (٢٠٠١)، من أن الأفراد العادبين يتميزون بسيطرة النمط الأيسر على كل من الأيمن والمتكامل.

بينما تتعارض هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات كل من: تان ويلمان (١٩٩٤)، محمد السليماني (١٩٩٤)، محمد أبو مسلم (١٩٩٤)، كونواي (٢٠٠١)، صلاح مراد ومحمد عامر (٢٠٠١) من أن الأفراد العاديين يسيطر لديهم النمط الأيمن على كل من الأيسر والمتكامل.

كما تتعارض هذه النتيجة أيضاً مع ما توصلت إليه دراسات كل من: اليوتى (Aliotti,1981)، ميليسكى (Melesky,1987)، محمود عكاشة (١٩٩١)، محمد الشيخ (١٩٩٩) من سيطرة النمط المتكامل لدى الأفراد العاديين على كل من الأيمن والأيسر.

وتتعارض هذه النتيجة أيضاً مع ما توصل إليه أوبرزت وآخرون Obrzut et) من سيطرة (Bowen & Hynd, 1988) من سيطرة النمط الأيسر لدى كل من ذوى صعوبات التعلم والعاديين.

كما تدعم نتائج البحث الحالى النتائج التي توصلت إليها دراسة أوبرزت (Obrzut, 1996) والتي أجريت على عينة من الأفراد ذوى صعوبات التعلم وبين والعاديين حيث أظهرت وجود فروق بين الأفراد ذوى صعوبات التعلم وبين العاديين بالنسبة لنمط معالجة المعلومات المسيطر.

ويمكن تفسير سيطرة النمط الأبسر لدى الأفراد العادبين بإخضاعها لخلفيات أسرية وراثية، وتشريحية، وتعليمية وثقافية، وخبرات الفرد السابقة وكذلك بإرجاعها إلى إطارها الديني ... هذا ما يعبر عنه محمد السليماني في قوله: "ويمكن للباحث أن يفسر ذلك في ضوء الاتجاه الفلسفي، والإطار الثقافي، والاجتماعي، والديني، حيث أن هذه الجوانب تلعب دوراً فاعلاً في التأثير على كيفية تقبل واستجابة الفرد

للمشيرات التي يتعرض لها في حياته "(محمد السليماني، ١٩٩٤، ١٩٩١) وذلك بوصف أن أنماط معالجة المعلومات بمثابة المتغير الذي يتوسط تعرض الفرد للمشيرات واستجابته لها. ويؤكد مؤلف هذا الكتاب على أنه بالرغم ما للوراثة من دور في عملية نمو وتشكيل المخ بما يحويه من مناطق ووظائف إلا أن ذلك لا يلغى دور البيئة والشقافة ونمط التربية التي يتعرض لها الإنسان في التأثير على النمو والنشاط الوظيفي للمخ.

وبالنظر إلى النظام التعليمي، يمكن التسليم أن نظام التعليم السائد في ثقافة عينة البحث الحالى بأهدافه، ومناهجه، وطرقه التدريسية، مساند لثقافة المخ الأيسر. وقد عبر محمد أمين (٢٠٠٣، ٢٥-٨٦) عن ذلك بقوله: "إن نظم التربية الحالية تهيم بالعمليات المنطقية والتحليلية واللفظية على حساب العمليات الكلية والمكانية وغير اللفظية، ومن ثم تهتم بذوي النمط الأيسر، وتهمل الطاقات الفكرية لذوى النمط الأيمن، ولا تراعى الفروق الفردية بين المتعلمين في نمط معالجة المعلومات المسيطر، وفي نفس الوقت يقع على النظام التربوي العبء الأكبر في تصحيح هذه الأخطاء من خلال المدخلات التربوية المتعددة ".

إن نظام التعليم الأساسي الذي تنتمى له عينة البحث الحالى قائم على ممارسة تعليمية يطغى عليها التدريس التقليدي، والمسايرة، واقتصار دور المعلم على نقل المعلومات المنقق على صحتها مسبقاً، والتقويم الأكثر تشجيعاً للذاكرة والدقة وعمليات التفكير التقاربي مما يخدم النمط الأيسر ويساهم في سيادته وسيطرته.

وتجدر الإشارة إلى أن النمط الأيمن والنمط الأيسر، كلاهما ينطق باختلاف مجموعات المتعلميان، ويجب النظر لاختلاف أنماط معالجة المعلومات على أنه غنى وتنوع في القدرات، يستوجب معه غنى وتنوعاً في الوسائل التعليمية والمناهج الدراسية وطرق واستراتيجيات التدريس والممارسات التربوية التي يمكن للقائمين على العملية التعليمية عامة وتدريس العلوم خاصة فهمها وتطبيقها أثناء عمليتي التعليمية والتعلم من أجل مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، وتكييف الممارسات التعليمية لنمط معالجة المعلومات المسيطر لدى الأفراد.

أما بالنسبة لانعدام الفرق في النمط المتكامل بين متوسطات الدرجات الخام لمجموعة التلاميذ العاديين، فيمكن تفسير لمجموعة التلاميذ العاديين، فيمكن تفسير ذلك بكون هؤلاء التلاميذ الذين يسيطر لديهم هذا النمط، يجمعون بين صفات ذوى النمط الأيمن، وذوى النمط الأيسر مما ييسر تعاملهم وتجاوبهم مع أساتذتهم ومع أداءاتهم التدريسية، وإن اختلفت مناحي تفضيلهم، فنصفى كرتي المخ يختلفان في

نمط معالجة المعلومات الواردة للمخ، وأن النصف الكروي الأيمن يقوم ببعض الوظائف التي تختلف وتكمل الوظائف التي يقوم بها النصف الكروي الأيسر للمخ.

#### نتائج الفرض الثاني وتفسيرها:

ينص هذا الفرض على أنه: "يسيطر النمط الأيمن من أنماط معالجة المعلومات لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي ذوى صعوبات التعلم في مادة العلوم".

وللتحقق من صحة هذا الفرض فقد تم حساب المتوسط والانحراف المعياري لكل نملط من أنماط معالجة المعلومات (أيمن/ أيسر/ متكامل) لدى عينة التلاميذ ذوى صعوبات التعلم تبعاً لما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (٢١) المتوسط والانحراف المعياري لكل نمط من أنماط معالجة المعلومات لدى عينة التلاميذ ذوى صعوبات التعلم

|      | أنماط معالجة المعلومات |      |      |      |       |                   |  |  |
|------|------------------------|------|------|------|-------|-------------------|--|--|
| امل  | المتك                  | ىىر  | الأي | ىن   | الأيد | عينة التلاميذ ذوى |  |  |
| ع    | م                      | ع    | م    | 3    | م     | صعوبات التعلم     |  |  |
| 7,70 | 1,22                   | 1,00 | ٦,٠٧ | ٣,٠٥ | ۱۷٫۰٦ | ن = ۲۳            |  |  |

ولتحديد نمط معالجة المعلومات المسيطر لدى عينة ذوى صعوبات التعلم، وكما هو موضح بجدول (٢١) استخدم محك المتوسط + ١ انحراف معياري وذلك بالنسبة لكل نمط من أنماط معالجة المعلومات الثلاثة، فالتلميذ الذي يحصل على درجة خام في أي نمط من الأنماط تزيد عن قيمة المتوسط الحسابي + ١ انحراف معياري، كان يصنف ضمن هذا النمط، فقد تبين من خلال جدول (٢١) أن النمط المسيطر هو النمط الأيمن الذي يفوق متوسطه (٢٠,٠١)، ومتوسط النمط الأيسر (٢٠,٠١)، وكذا متوسط النمط المتكامل (٤١٤). وقد يوحي هذا أيضاً بترتيب هذه الأنماط الثلاثة في معالجة المعلومات التي تصدرها النمط الأيمن، فالنمط الأيسر، ثم النمط المتكامل، وبذلك يتحقق صحة الفرض الثاني من البحث.

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات كل من: شانون وريس (Shannon & Rice, 1982)، مورسن (Morrison, 1990)، ماسيوتو وآخرون (Kappers, 1997)، جوجينج وآخرون

(GuoJing et al, 2001)، باور (GuoJing et al, 2001)، هويدا غنية (٢٠٠٢) وماركمان (Marchman, 2002)، من أن التلاميذ ذوى صعوبات التعلم يسيطر لديهم النمط الأيمن على كل من النمط الأيسر والمتكامل.

وتدعم نتائج هذا البحث ما توصلت إليه دراسة هويدا غنية (٢٠٠٢) من نتائج تفيد سيطرة النمط الأيمن بليه النمط الأيسر ثم النمط المتكامل لدى التلاميذ ذوى صعوبات التعلم.

بينما تستعارض هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراستي: أوبرزت وآخرون (Obrzut et al, 1986)، بوين وهيند (Bowen & Hynd, 1988) من سيطرة النمط الأيسر على كل من النمط الأيمن والمتكامل.

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء التصورات النظرية والدراسات السابقة مـــــثل در اســــات: صلاح مراد و آخرون (۱۹۸۲)، محمود عكاشة (۱۹۸٦)، هاشم على محمد (١٩٨٨)، أنور عبد الغفار (١٩٩١)، صفية سلام (١٩٩١)، عفاف عرابي (۱۹۹۲)، مصطفى كامل (۱۹۹۳)، هليج وآخرون (Hellige et al, 1994) ، أنــور عبد الغفار (١٩٩٦)، ممدوح صابر (١٩٩٦)، أحمد الجوهري (١٩٩٧)، مصري حنورة (۱۹۹۸)، محمد أمين (۱۹۹۸)، محمد عبد السميع و آخرون (۱۹۹۸)، زكريا الشربيني ويسرية صادق (۲۰۰۲)، هويدا غنية (۲۰۰۲)، أنور عبد الغفار (۲۰۰۳)، محمد أمين (۲۰۰۳) ومحمد مزيان ونادية الزقاى (۲۰۰۳) والتي توصلت إلى أن برامج ومناهج التعليم المتضمنة في الأنظمة التعليمية التي ينتمي إليها المتعلمين تعتمد على الأساليب القائمة على الأنشطة التحليلية واللفظية والعددية والمنطقية، وجميعها من وظائف النصف الكروي الأيسر للمخ، وأن العمليات العقلية وتجهيز المعلومات تتشط في ظل تلك الوظائف، مما دعى البعض إلى وصفف المدرسة بأنها مؤسسة تعليمية يسارية العقل تركز على تنمية التفكير التحليلي المنطقي والخطيي في مقابل التفكير الكلي والحدسي والفني، وبالتالي فالمتعلمين الذبن يعالجون المعلومات بطريقة تعتمد على وظائف نصف المخ الأيمن سوف يكونون في خطر وليس لديهم القدرة على التعلم.

ومن هنا تنشأ لديهم صعوبات في التعلم حيث تشير الدراسات في التراث السيكولوجي والنتربوي بأن النظم والأنشطة التعليمية والمناهج وطرق التدريس تركز على الأنشطة التي تستلزم عمل نصف المخ الأيسر، وبالتالي فإن المتعلمين الذين يسيطر لديهم نصف المخ الأيمن لم يكن أدائهم جيداً في مدارسنا.

وبناء على ذلك يرى مؤلف هذا الكتاب أن هذه النتيجة تعتبر مؤشراً لمدى احتياج المتعلمين ذوى صعوبات التعلم (ذوى النمط الأيمن) إلى احتياجات بيئية وتنظيمية وبرامج تعليمية مختلفة عن أقرانهم العاديين (ذوى النمط الأيسر) في الفصال الدراسي العادي، وبالتالي لابد من الاهتمام بتدعيم الأنشطة والبرامج التعليمية التي تنمى استخدام وظائف النصف الكروي الأيمن من المخ لدى المتعلمين بالمراحل التعليمية المختلفة لإمكان تكامل وظائف النصفين الكرويين بنظم التعليم الحالية بمصر ولا تقتصر مثيرات التنشيط العقلي على نصف المخ فقط (النصف الأيسر)، ولذلك إذا ما أردنا تنشيط أي من نصفى المخ فيجب أولاً التعرف على وظائف كلا النصفين الكروبين وفهم لغة كل منهما حتى نستطيع التعامل معهما والاستفادة بذلك في وضع الأنشطة والبرامج التدريبية المناسبة لتتمية أي من النصفين الكروبين حتى يتمكن التلاميذ ذوى صعوبات التعلم من مسايرة زملائهم في الفصل الدراسي العادي، والتغلب على بعض صعوبات التعلم الموجودة لديهم أو التخفيف من حدتها ومساعدتهم على النجاح والتحصيل بشكل أفضل ومما يعود بالنفع على المتعلمين وعلى المجتمع فيما بعد من تقدم بجهود وقوى بشرية متكاملة لديها الفكر الأصيل والتحليل والمنطق والإبداع في وقت واحد،

### نتائج الفرض الثالث وتفسيرها:

ينص هذا الفرض على أنه: "تختلف أنماط معالجة المعلومات (أيمن/ أيسر/ منكامل) لندوى صعوبات التعلم في مادة العلوم باختلاف نوع الجنس (ذكور/ إناث)".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب قيمة "ت" للكشف عن دلالة الفروق بين متوسطات درجات مجموعة التلاميذ ذوى صعوبات التعلم من الجنسين (ذكور/ إنات) في أنماط معالجة المعلومات الثلاثة (أيمن/ أيسر/ متكامل) وذلك للتعرف على ما إذا كانت هناك اختلافات حقيقية بينهما وتتضح النتائج من الجدول التالى:

جدول (٢٢) قيمة "ت" للفروق بين متوسطات درجات مجموعة التلاميذ ذوي صعوبات التعلم من الجنسين (ذكور/ إناث) في أنماط معالجة المعلومات الثلاثة (أيمن/ أيسر/ متكامل)

| مستويات   | قيمة | درجة   | الإناث |       | الذكور |       | انماط     |
|-----------|------|--------|--------|-------|--------|-------|-----------|
| الدلالة   | "ت"  | الحرية | ن=۳۳   |       | ۳.     | ن= ن  | معالجة    |
| الإحصائية |      | DF     | 3      | م .   | ع      | ۴     | المعلومات |
| غير دالة  | ۰٫۸۳ | 71     | ٣,٠٢   | 17,70 | ٣,١٠   | 14,2. | الأيمن    |
| غير دالة  | ۰٫۸۷ | 71     | 1,07   | ٦,٢٧  | ۲,۱۲   | ٥,٨٦  | الأيسر    |
| غير دالة  | ٠,٩٣ | ٦١     | ۲,۸۳   | 1,79  | ١,٣٦   | 1,17  | المتكامل  |

تبين من الجدول (٢٢) أنه لا توجد فروق بين متوسطات درجات الذكور و الإناث ذوى صبعوبات التعلم في أي نمط من أنماط معالجة المعلومات الثلاثة (أيمن أيسر / متكامل). حيث بلغت قيمة "ت " (٠,٨٣) و (٠,٨٣) و (٠,٩٣) على الترتيب ولم تصل هذه إلى مستوى الدلالة الإحصائية.

وبناءاً على النتائج السابقة يتضح عدم تحقق صحة هذا الفرض حيث لا توجد فروق بين متوسطات درجات الذكور والإناث ذوى صعوبات التعلم في أي نمط من أنماط معالجة المعلومات الثلاثة (أيمن/ أبسر/ متكامل).

وهذه النتيجة تتناقض مع النتائج الموجودة في التراث العلمي الموجود حتى الآن (رغم ندرته) حول الفروق بين الجنسين ذوى صعوبات التعلم في أنماط معالجة المعلومات ومن بين هذه النتائج ما توصل إليه سبرنجر ودويتش (Springer & Deutsch, 1998) حيث أظهرت نتائج تلك الدراسة وجود فروق بين الجنسين ذوى صعوبات التعلم في أنماط معالجة المعلومات.

كما لا تتفق هذه النتيجة أيضاً مع ما توصلت إليه دراستي كل من: حمدي شاكر (١٩٩١)، صلح مراد ومحمد عامر (٢٠٠١) حيث أظهرت نتائج تلك الدراستين وجود فروق بين الذكور والإناث في النمط الأيمن لصالح الذكور وفي النمط الأيسر لصلح الإناث، كما تتعارض مع نتائج دراسة اليوتي (Aliotti, 1981) حيث توصلت الحيى وجود فروق بين الجنسين في النمط الأيسر لصالح الذكور وفي النمط وفي النمط المتكامل لصالح الإناث.

وتعد هذه النتيجة أيضاً مخالفة لنتائج دراستى كل من: تان ويلمان -Tan) (williman,1981)، حيث أظهرت نتائج هاتان الدراستان وجود فروق بين الجنسين في النمط الأيمن لصالح الذكور وفى النمط المتكامل لصالح الإناث.

كما تتناقض هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة في مجال الفروق بين الذكور والإناث في أنماط معالجة بين الخكور والإناث في أنماط معالجة المعلومات مئل دراسات: صلاح مراد (١٩٨٩)، محمد الشيخ (١٩٩٩)، فوزي عـزت (٢٠٠٠) حيث أظهرت نتائج تلك الدراسات وجود فروق بين الجنسين في الـنمط الأيمن لصالح الذكور، كما تتعارض مع نتائج دراستي: شنج يانج لي الـنمط الأيمن لصالح الذكور، كما تتعارض مع نتائج تلك (Singh, 1990)، سينج (Singh, 1990) حيث أظهرت نتائج تلك الدراستين وجود فروق بين الذكور والإناث في النمط الأيسر لصالح الذكور، كما تخالف أيضاً دراسة: كوران (Coran, 1993) حيث توصلت إلى وجود فروق بين الجنسين في النمط الأيسر لصالح الإناث.

كما لا تتفق مع دراسة: سليمان (Soliman, 1989) حيث توصلت إلى فروق بين الجنسين في النمط المتكامل لصالح الإناث.

وتدعم هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسات كل من: تومبس (Toombes, 1982)، بريان (Brennan,1985)، لويس (Louise, 1986)، هوك (Hauck, 1986)، عماد عبد المسيح (١٩٨٨)، هاشم على (١٩٨٨)، محمد السليماني (١٩٩٤)، محمود أبو مسلم المسيح (١٩٩٨)، هاشم على (١٩٩٨)، محمد السليماني (١٩٩٤)، محمود أبو مسلم (١٩٩٤)، سالم أمحمد (١٩٩٥) حيث أظهرت نتائج تلك الدراسات عدم وجود فروق دالمة بين الجنسين في درجات الأنماط الثلاث (الأيمن، والأيسر، والمتكامل)، وهذا يعنى أنه ليس هناك أثراً دالاً لنوع الجنس على أنماط معالجة المعلومات.

ويمكن نفسير هذه النتيجة في ضوء تعرض كلا الجنسين لنفس صعوبة التعلم في مدادة العلوم وللأنشطة التعليمية والثقافية داخل المدرسة بنفس الدرجة، كما أن مناهج الدراسة ونظم التعليم في المجتمع موحدة بالنسبة للتلاميذ والتلميذات في البيئة المصرية.

وقد يرجع تعارض هذه النتيجة مع بعض الدراسات السابقة إلى استخدام عينات مختلفة أو مراحل عمريه مختلفة أو أدوات مختلفة لتحديد أنماط السيادة المخية (أنماط معالجة المعلومات)، وكذلك يمكن إرجاع هذا التعارض إلى صغر حجم عينة ذوى صعوبات التعلم في البحث الحالى.

وبشكل عام، يمكننا أن نلاحظ أن هذه النتيجة الخاصة بعينة البحث الحالى تظهر اتفاقاً مع التراث السيكولوجي الموجود حتى الآن (رغم ندرته) حول

الفروق بين الجنسين في أنماط معالجة المعلومات أكثر مما نظهر اختلافاً مع هذا التراث.

## نتائج الفرض الرابع وتفسيرها:

ينص هذا الفرض على أنه: " لا تختلف أنماط معالجة المعلومات (أيمن/ أيسر/ متكامل) لذوى صعوبات التعلم في مادة العلوم باختلاف مستوى حدة صعوبة التعلم (خفيفة/ متوسطة/ شديدة) ".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تقسيم عينة البحث من ذوى صعوبات التعلم السي شلات مجموعات على أساس مستوي حدة صعوبة التعلم لدى كل فرد منهم: صعوبة تعلم خفيفة (ن = (0 + 1)) – صعوبة تعلم شديدة (ن = (0 + 1)).

ثـم استخدام تحليل التباين أحادى الاتجاه بين الثلاثة مجموعات لمستوى حدة صـعوبة الـتعلم في أنماط معالجة المعلومات. وقد أسفر التحليل عن النتائج التي يوضحها الجدول التالي:

جدول (٢٣) تحليل التباين أحادى الاتجاه بين مستويات حدة صعوبة التعلم في أنماط معالجة المعلومات لعينة ذوى صعوبات التعلم

| المراب المنام عي المناب |          |          |          |                |                |                 |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------|--|--|
| مستويات<br>الدلالة                                                                                   | قيمة     | متوسط    | مجموع    | درجة<br>الحرية | مصدر           | أنماط<br>معالجة |  |  |
| الإحصائية                                                                                            | <b>"</b> | المربعات | المربعات | DF             | التباين        | المعلومات       |  |  |
|                                                                                                      |          | ۲,۰۰     | ٤,٠٠     | ۲              | بين المجموعات  |                 |  |  |
| غير دالة                                                                                             | ٠,٢٠٩    | 9,07     | 077,78   | ٦,             | داخل المجموعات | النمط الأيمن    |  |  |
|                                                                                                      |          |          | ٥٧٧,٧٤   | ٦٢             | المجموع        |                 |  |  |
|                                                                                                      |          | ٠,٠٢     | ٠,٠٤     | ۲              | بين المجموعات  |                 |  |  |
| غير دالة                                                                                             | ٠,٠٠٥    | ٣,٥٤     | 17,07    | ٦.             | داخل المجموعات | النمط الأيسر    |  |  |
| <u> </u>                                                                                             |          |          | 17,7.    | ٦٢             | المجموع        |                 |  |  |
|                                                                                                      |          | ٠,٩٢٦    | 1,10     | ۲              | بين المجموعات  |                 |  |  |
| غير دالة                                                                                             | ٠,١٧٧    | ٠,٥٢٢    | ۳۱۳,۷۰   | ٦٠             | داخل المجموعات | النمط المتكامل  |  |  |
|                                                                                                      |          |          | 710,00   | ٦٢             | المجموع        |                 |  |  |

ويتضح من جدول (٢٣) عدم وجود فروقاً دالة بين الثلاثة مجموعات لمستوي حدة صعوبة التعلم في أنماط معالجة المعلومات حيث بلغت قيمة "ف" المحسوبة (٢٠٠٠) لمستوى صعوبة التعلم الخفيف، (٠٠٠٠) لمستوى صعوبة التعلم المتوسط، (١٧٧،٠) لمستوى صعوبة التعلم الشديد وجميعها لم تصل إلى مستوى الدلالة الإحصائية. مما يشير إلى أنه لا يوجد تأثير لمستوى حدة صعوبة التعلم (خفيفة/ متوسطة/ شديدة) على أنماط معالجة المعلومات (أيمن/ أيسر/ متكامل) لدى التلاميذ ذوى صعوبات التعلم.

وهذا يعنى أن أنماط معالجة المعلومات لا تختلف باختلاف مستوى حدة صبعوبة التعلم. وتعد تلك النتيجة تأبيداً لهذا الفرض، وبذلك يتحقق صحة الفرض الرابع لهذا البحث.

ويمكن تفسير هذه النتيجة على أساس تواتر وتكرار مؤشرات سلوكية معينة لدى الغالبية من ذوى صعوبات التعلم من التلاميذ كالشعور بالدونية، وعدم الاستقرار الانفعالي، سوء التوافق الاجتماعي، والعجز عن مسايرة الأقران، وعدم التركيز والقصور في عمليات التواصل اللفظي وغير اللفظي، وصعوبة استخدام إيماءات البد أثناء المحادثة (أحمد عبدالله (٢٠٠٢)؛ العزب زهران وعبدالحميد على (٢٠٠٢)؛ ميكر وأودال (Maker & Udal, 2002)؛ حسن مصطفى وعبدالحميد على (٢٠٠٢)؛ أمان محمود وسامية صابر (٢٠٠٣)؛ عبدالصبور منصور (٢٠٠٣)؛ عبدالناصبر أنسيس (٢٠٠٣)؛ غسان الصالح (٢٠٠٣)؛ أحمد عواد ومجدي الشحات عبدالناصبر أنسيس (٢٠٠٤)؛ عماد أحمد (٢٠٠٤)؛ فوقية عبدالفتاح (٢٠٠٤)). تلك المؤشرات السلوكية تتعمل بأنماط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين بالمخ مما يجعل هؤلاء التلاميذ يتفقون في أنماط معالجتهم للمعلومات رغم اختلاف مستوى حدة صعوبة التعلم التي يعانون منها.

#### التوصيات والبحوث المقترحة:

لعلى من الملائم أن يختتم هذا البحث بعدد من التوصيات والمقترحات والتطبيقات التربوية التي تؤدى – إذا ما أخذت في الاعتبار ووجدت طريقاً للتنفيذ – إلى تحسين وظائف المخ المعرفية والانفعالية لدى التلاميذ ذوى صعوبات التعلم، والتي ينعكس آثارها على النواحي التحصيلية والشخصية لدى هؤلاء التلاميذ، ومن شم علاج صعوبات التعلم التي يعانون منها.ومن تلك التوصيات والمقترحات ما يلى:

- 1- ضرورة الاهتمام بتوازن تنمية وظائف النصفين الكرويين للمخ (الأيمن والأيسر) "النمط المتكامل في معالجة المعلومات" في مراحل التعليم المختلفة بدءاً من الحضانة ورياض الأطفال حتى يمكن توجيهها لتنمية إمكانات الفرد إلى أقصى درجة ممكنة.
- ٢- إعادة النظر في السياسة التعليمية العربية وأهدافها من خلال تعديل في المناهج وطرق التدريس ونظم التقويم والامتحانات بما يتلاءم مع قيمة العمليات العقلية للنصفين الكرويين دون التركيز على وظائف النصف الكروي الأيسر.
- ٣- مناشدة وزارة التربية والتعليم بضرورة تطبيق اختبارات أنماط التعلم والتفكير على جميع التلاميذ لمعرفة النمط المسيطر لديهم وبالتالي يتم إلحاقهم بما يتناسب مع النمط المسيطر لديهم في تعليم لاحق مع ضرورة تنمية النمط غير المسيطر من أجل الوصول إلى النمط المتكامل.
- 3- ضرورة إدخال أساليب تدريس تقوم على تقنيات التدريس لنصفى المخ (الأيمن والأيسر) منال: تناول عدة موضوعات في آن واحد بشكل متواز (أسلوب تدريسي لنصف المخ الأيمن)، تناول المعلومات بشكل متسلسل ومتتابع (أسلوب تدريسي لنصف المخ الأيسر).
- وكيفية تنمين الكرويين بالمخ وطائف النصفين الكرويين بالمخ وكيفية تنمينها والنكامل بينها، حيث تسعى النظم التعليمية في المجتمعات الأجنبية لتحقيق تنمية متوازية لأنماط معالجة المعلومات الثلاث (الأيمن/ الأيسر/ المتكامل).
- 7- إجراء المزيد من البحوث والدراسات لمعرفة أكثر لوظائف النصفين الكرويين للمخ ووضعها في صورة برامج إرشادية لجميع المهتمين بالعملية التعليمية وأولياء الأمور ليتسنى مراعاتها خلال عمليات التنشئة الاجتماعية والتعليمية والدراسة وبناء الشخصية.
- ٧- متابعة التلاميذ ذوى صعوبات التعلم في عمل الواجبات المدرسية بالتعاون مع المدرسة والمنزل، والاهتمام بهذا الجانب لأنه يعد الخطوة الأولى للقضاء على انخفاض التحصيل الدراسي للتلاميذ.
- ٨- تبصير الآباء بخطورة الإسراف في استخدام أساليب العقاب المختلفة وخاصة العقاب البدنى والحرمان النفسي الذين غالبا ما يهدد بهما التلميذ الذي يظهر قصوراً دراسيا، نظراً لما لهذه الأساليب من عواقب تضر بالتلميذ نفسياً واجتماعياً وصحياً وتؤدى في الغالب إلى انخفاض المستوى التحصيلي لديه.

9 - يجب مراعاة العوامل الخاصة بالمادة الدراسية مثل طول المنهج الدراسي وصبعوبة المنادة وطريقة التدريس من خلال عرض المثيرات أو المناهج المراد تعلمها بأساليب وطرق مختلفة، ويفضل استخدام أكثر من حاسة للتلميذ مما يساعد على زيادة انتباهه داخل الفصل الدراسي، مما يساعد على زيادة مستوى التحصيل الدراسي لديه، وتقدمه التعليمي في المراحل الدراسية التالية.

- ١ تأسيس هيئة عربية لصعوبات التعلم تعنى بمشكلات هذه الفئة توحيداً لجهود المتخصصين ويقترح أن تتبع هذه الهيئة جامعة الدول العربية.
- 11-إعداد برامج تدريبية للمعلمين في هذه المرحلة لفهم طبيعة نمو هؤلاء التلاميذ فيي هذه المرحلة الفروق الفردية فيما بينهم حتى يمكن مساعدتهم للتخلص من إضطراباتهم السلوكية حتى لا تكون عائقا وسبباً في حدوث صعوبات التعلم.
- 1 1 ضرورة حرص المعلم على مبدأ التكرار والتدريب المستمر لأن التلاميذ الذين يعانون من صبعوبات التعلم تنقصهم استراتيجيات التكرار والتدريب، مع الحرص على الشمول في تقديم المعلومات التي ترتبط بواقع التلميذ وحياته اليومية والمجتمع الذي يعيش فيه، فكلما كانت الأنشطة التعليمية المقدمة للتلميذ ذات صلة بحياته وبيئته كلما زادت أهميتها في نظره، وساعد ذلك على سرعة الحفظ وسهولة الاسترجاع.
- ١٣-تشيط البحوث الجمعية على المستوى العربي للوصول إلى مفهوم عربي لصعوبات التعلم يمثل إجماعا لدى الهيئات العربية المتخصصة.
- ١٤ الاستفادة من وسائل الإعلام في عرض خبرة وآراء علماء التربية وعلم النفس والمهتمين بتربية وتعليم التلاميذ في التعريف بمفهوم صعوبات التعلم وخصائص التلاميذ ذوى صبعوبات التعلم، كيفية اكتشاف هؤلاء التلاميذ وأوجه المساعدة التي يمكن تقديمها للتغلب على الصعوبات أو التخفيف من حدتها قدر الإمكان، حيث أن هذا يزيد من وعى أولياء الأمور بهذه المشكلة.
- ١٥-ضـرورة عمـل ندوات التربية الأسرية بشأن حالات الأطفال ذوى صعوبات حيـث أن التربية الوالديـة والأسـرية تلعب دوراً هاماً في علاج مثل هذه الحالات.
- 17 ضرورة عمل برامج تدريبية لتحسين وتقوية الذاكرة للتلاميذ ذوى صعوبات السيعلم لأن ذلك سوف يسهم بالضرورة في التغلب على الصعوبات الأكاديمية وخاصة صعوبات تعلم مادة العلوم.

- ۱۷-وضع خطة منظمة وموحدة ومتكاملة على مستوى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ومساهمة وزارة الصحة، وأساتذة علم النفس التربوي في الجامعة من أجل إجراء الدراسات والبحوث حول صعوبات التعلم لدى تلاميذ المدارس الإعدادية ومن أجل الحد من انتشار هذه الصعوبات ومعالجتها ويمكن أن تكون هذه الخطة على مستوى محافظات الجمهورية.
- ١٨-يجـب على المعلم أن ينمى اتجاهات ايجابية لدى تلاميذه نحو المادة التي يقوم بتدريسها.
- 19-أن يكـــون لموضوع صعوبات التعلم موضوع مستقل له دبلوم خاص في كليات التربية كأحد الفروع الهامة للدراسة لجذب انتباه الدارسين لهذه الفئة ومن يرغب في مزيد من المعلومات يمكن أن يلتحق بالدبلوم الخاص السابق ذكره.
- · ٢-ضرورة تعدد المحكات المستخدمة في التشخيص والتعرف على ذوى صعوبات التعلم بحيث تشمل جوانب شخصية التلميذ ولا تقتصر على قياس القدرة العقلية أو القدرة على التحصيل.
- ١٢ ضـرورة الاهـتمام بفـئة التلامـيذ ذوى صعوبات التعلم، من خلال معلمين متخصصين في المجال، وتوفير أدوات فرز وتشخيص التلاميذ، وتحديد أوجه الضـعف والقصـور لديهم، سواء كان ذلك في الجانب الأكاديمي أو الجانب الحائي، وإعـداد بـرامج الـتدريس والتدخل العلاجي الملائم للتغلب على الصعوبات التي يعانون منها أو التخفيف من حدتها قدر الإمكان، مع الاستفادة مـن نواحـي القـوة المـتوفرة لديهـم، سواء كان ذلك في مهارات الدراسة الأكاديمية، أو في المظاهر النمائية كالانتباه، الإدراك، الذاكرة، الفهم، التفكير، واللغة.
- ٢٢-إيفاد المتخصصين في مجال صعوبات التعلم إلى البلاد المتقدمة للإطلاع والاستفادة من أحدث الإجراءات والتقنيات والأدوات والاختبارات في التشخيص والعلاج.
- ٢٣-إجراء المرزيد من البحوث الجمعية على المستوى العربي لتشخيص وعلاج ذوى صعوبات التعلم.
- وأخيراً، فإن المقترحات المقدمة في هذا البحث ليست وصفات جاهزة، وقد يصبحب تحقيقها ما لم ترفق بالضمير الحي، والقابلية للاجتهاد المهني، والصبر والرغبة في الإتقان ... لعل الأمر صعب، لكنه جدير بالمحاولة.

هذا، وتيسيراً لمهمة باحثي المستقبل في المجال نفسه، يمكن اقتراح الدراسات والبحوث التالية:

#### دراسات وبحوث مقترحة :

- 1 مدى تأثير الانتباه على أنماط معالجة المعلومات لدى ذوى صعوبات التعلم والعاديين بالمرحلة الإعدادية.
- ٢ مدى فعالية نمط معالجة المعلومات المسيطر في تشخيص وعلاج بعض صعوبات التعلم في مادة العلوم لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية.
- ٣ أساليب التدريس وأثرها في أنماط معالجة المعلومات لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية والثانوية.
- ٤ دراسة مقارنة لأنماط معالجة المعلومات بين التخصصات الفنية والتخصصات النظربة.
  - ٥ أنماط معالجة المعلومات دراسة مقارنة لدى بيئات مختلفة.
- ٦ مدى فعالية برنامج إرشادي للتلاميذ ذوى صعوبات التعلم لزيادة التوافق
   النفسى والاجتماعى.
- ٧ در اسة عاملية لأبعاد المجال الوجداني لدى التلاميذ الموهوبين ذوى صعوبات التعلم.
- ٨ الــتحقق مــن مدى توافق استراتيجيات أداء مهام الذاكرة واستراتيجيات حل المشكلات لدى الطلاب ذوى صعوبات التعلم.
  - ٩ أنماط معالجة المعلومات وعلاقتها بالاتجاه نحو بعض مصادر تلوث البيئة.
- ١ در اسـة أثـر كفـاءة التمثـيل المعرفي للمعلومات وأثره على التحصيل لدى التلاميذ المتفوقين ذوى صعوبات التعلم.
- 1 ١-دراسة أثر التفاعل بين أنماط معالجة المعلومات واستخدام الكمبيوتر على تحسين تحصيل المفاهيم العلمية وبقاء أثر التعلم والاتجاهات لدى تلاميذ المرحلة الاعدادية.
- ١٢ در اسة مقارنة لأنماط معالجة المعلومات بين التلاميذ المتأخرين در اسياً وذوى صعوبات التعلم وبطيئي التعلم.
- ١٣-أنماط معالجة المعلومات وعلاقتها بالرضا التعليمي لدى طلاب المرحلة الثانوية.

١٥- القيادة التربوية وعلاقتها بأنماط معالجة المعلومات لدى المدرسين والمدرسات بالتعليم الفنى بمحافظة الإسماعيلية.

- ١٥ فاعلية برنامج إرشادي لتحسين الاتجاهات الوالدية لدى الأبناء ذوى صعوبات التعلم.
- 17-دراسة العلاقة بين نمط معالجة المعلومات المسيطر والتحصيل الدراسي لدى المعلم والمتعلم.
- ١٧-العلاقــة بيـن أنماط معالجة المعلومات والقلق لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية ذوى صعوبات التعلم.

# المراجع



#### المراجع

# أولاً: المراجع العربية :

- احمد إبراهيم الجوهري (١٩٩٧): فاعلية استخدام دائرة التعلم والمنظم المتقدم في تحسين تحصيل المفاهيم العلمية وأنماط التعلم والتفكير لدى طـلاب الصـف الأول الثانوي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بطنطا، جامعة طنطا.
- ٢- أحمد أحمد عواد (١٩٩٣): دلالة مشكلة صعوبات التعلم في نظم التعليم العربية والحاجة إلى حلول "دراسة نظرية"، مجلة معوقات الطفولة، جامعة الأزهر الشريف، الطفولة، جامعة الأزهر الشريف، المجلد ٢، العدد ١، مارس، ص ص: ٥١-٧٤.
- ٣- أحمد أحمد عواد (٢٠٠٢): مدخل شامل لنماذج وأساليب التقييم التشخيص لصعوبات الستعلم، مجلة الإرشاد النفسي، جامعة عين شمس، السنة ١٠، العدد ١٠٥، ص ص: ١٠٥ ١٤٢.
- أحمد أحمد عواد، مجدي محمد الشحات (٢٠٠٤): سلوك التقرير الذاتي لدى التلاميذ العاديين وذوي صعوبات التعلم والقابلين للتعلم، المؤتمر العلمي الثاني لمركز رعاية وتنمية الطفولة: تربية ذوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي الواقع والمستقبل، كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، في الفترة من ٢٤- كلية التربية بالمنصورة، حامعة المنصورة، في الفترة من ٢٥- ١٣٨-٩١.
- ٥- أحمد حسن عاشور (٢٠٠٢): مدى فاعلية برنامج تدريبي في علاج بعض صيعوبات التعلم النمائية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق.
- 7- أحمد عبد العزيز سلامة، عبد السلام عبد القادر عبد الغفار (١٩٧٠): اختبار كياتك للذكاء (المقياس الثاني: الجزء الأول والثاني)، القاهرة: دار النهضة العربية.
- ٧- أحمد عبد الله عباس (١٩٨٨): مشكلة التعريف والمنهج والمفاهيم في ميدان العجر عن المحلة التربوية، جامعة الكويت، المجلد الخامس، العدد ١٨، ص ص:

٨ - أحمد عبد الله عباس (٢٠٠٢): تحليل لبعض مظاهر الاختلال لدى الأطفال ذوي صبعوبات التعلم من منظور نظرية معالجة المعلومات، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية، المجلد ١٨، العدد١، صص: ١٣٨-١٣٨.

- ٩ أحمد فائق (٢٠٠٣): مدخل عام لعلم النفس، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- ٠١٠ أحمد فهمي عكاشة (٢٠٠٠): علم النفس الفسيولوجي، ط٩، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 11- أحمد فهمي عكاشة (٢٠٠٥): علم النفس الفسيولوجي، ط١٠، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- ١٢- أحمد محمد الزيادي، محمود غانم، إبراهيم ياسين الخطيب (٢٠٠١): تعليم الطف الطف البطسيء التعلم، ط١، عمان: الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع.
- 17- أحمد محمد رشاد (٢٠٠٣): برنامج علاجي لعيوب الكلام لدى المراهقين المصابين بالشلل التوافقي، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.
- 16- أحمد مهدى مصطفى (٢٠٠٢): بعض العوامل النفسية والعقلية والإجتماعية المؤثرة في صعوبات التعلم، مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، العدد ١١٠، أغسطس، ص ص: ٢٤٩-٢٨٠.
- 10- السيد أحمد صقر (٢٠٠٠): أثر استخدام برنامج التحكم في الذات على استراتيجيات تجهيز المعلومات لدى الأطفال ذوي صعوبات الستعلم، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية بكفر الشيخ، حامعة طنطا.
- 17- السيد عبد الحميد سليمان (١٩٩٢): دراسة لبعض متغيرات الشخصية المرتبطة بصعوبات التعلم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق.
- 1 / السيد عبد الحميد سليمان (١٩٩٦): تنمية عمليات الفهم اللغوي لدى التلاميذ ذوي صعوبات التعلم بالحلقة الأولى من التعليم الأساسي، رسالة دكتور اه غير منشورة، كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق.
- 1۸ السيد عبد الحميد سليمان (٢٠٠٠): صعوبات التعلم: تاريخها، مفهومها، تشخيصها، علاجها، ط۱، القاهرة: دار الفكر العربي.

19- السيد عبد الحميد سليمان (٢٠٠٢): فاعلية برنامج في علاج صعوبات الإدراك البصري وتحسين مستوى القراءة لدى الأطفال ذوي صعوبات التعلم، مجلة دراسات تربوية واجتماعية، كلية التربية، جامعة حلوان، المجلد ٨، العدد ١، يناير، ص ص:١٥٥-١٨٦.

- · ٢- السميد عبد الحميد سليمان (٢٠٠٣، أ): صعوبات التعلم: تاريخها، مفهومها، تشخيصها، علاجها، ط٢، القاهرة: دار الفكر العربي.
- ٢١- السيد عبد الحميد سليمان (٢٠٠٣، ب): صعوبات التعلم والإدراك البصري (تشخيص وعلاج)، ط١، القاهرة: دار الفكر العربي.
- ٢٢- السيد كامل أبو شعيشع (١٩٩٨): أسس علم النفس الفسيولوجي، ط٢، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- العرب محمد زهران، عبد الحميد محمد على (٢٠٠٢): استراتيجية مقترحة في تدريس حل المشكلات الرياضية وأثرها في تنمية مهارات حل المشكلة والاتجاه نحو الرياضيات وخفض مستوى القلق الرياضيات النعلم بالحلقة الثانية من التعلمية دوي صعوبات التعلم بالحلقة الثانية من التعلمية الأساسي، مجلة كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق، المجلد ١١، العدد ٥١، إبريل، ص ص: ١١٠ ١٥٦.
- ٢٤- أمان أحمد محمود، سامية صابر الدندراوى (٢٠٠٣): تقدير السلوك، مركزية الحذات، القاق النفسي لدى التلاميذ ذوي صعوبات التعلم، المؤتمر السنوي العاشر لمركز الإرشاد النفسي "الإرشاد النفسي وتحديات التنمية" (المشكلة السكانية)، جامعة عين شمس، في الفترة من ١٣ ١٥ ديسمبر، المجلد ١، ص ص: ٢٤٧-٢٦٦.
- امتــثال نبيه إبراهيم (٢٠٠٤): فعالية تدريبات التغذية الراجعة الحيوية لنشاط العضـــلات الكهربــي والاسترخاء في خفض مستوى القلق لدى الأطفــال ذوى صعوبات التعلم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بكفر الشيخ، جامعة طنطا.
- ٢٦- أمل محمود الدَّوة (٢٠٠٣): النشاط النيوروسيكولوجي للمخ المرتبط بالانتباه لدي الأفراد والدي النشاط منخفض التحصيل الدراسي، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلبة التربية بالعربش جامعة قناة السوبس.
- ٢٧- أمين على سليمان (٢٠٠٤): تشخيص صعوبات التعلم الأكاديمية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية من وجهة نظر معلمي ومعلمات هذه المرحلة

في جمهورية مصر العربية وعلاقتها ببعض المتغيرات، مجلة العلوم التربوية، يصدرها معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة، العدد ١، يناير، ص ص: ٥٥-١٣٨.

- ١٨- أمينة إبراهيم شلبي (٢٠٠٤): مدى تطبيق إجراءات تقييم ذوى صعوبات الستعلم في المرحلة الابتدائية بمملكة البحرين، مجلة كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، العدد ٥٤، الجزء الثاني، يناير، ص ص: ١-٤٩.
- ٢٩- أنـور فتحـي عبد الغفار (١٩٩١): أثر أنماط القيادة التربوية لمديري المدارس علـى أنمـاط التعلم والتفكير لمعلمي المرحلة الإعدادية، مجلة كلية التربية بطنطا، جامعة طنطا، العدد١٢، إبريل، ص ص: ١٨-٤٧.
- -٣٠ أنــور فــتحى عــبد الغفار (١٩٩٦): أنماط التعليم والتفكير وعلاقتها بخبرة المعلمين والمعلمات من جنسيات عربية بمدارس الكويت، مجلة كلــية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، العدد ٣٠، يناير، ص ص: ١-٣٥.
- ٣١- أنــور فتحــي عـبد الغفــار (٢٠٠٣): النصــفان الكرويان ورضا معلمات المســتقبل، مجلــة كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، العدد ٥٢، الجزء الثاني، مايو، ص ص: ٢٦٩ ٣٠٤.
- ٣٢- أنسور محمد الشسرقاوي (١٩٨٤): العمليات المعرفية وتناول المعلومات، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- ٣٣ أنور محمد الشرقاوي (٢٠٠٢): صعوبات التعلم، المشكلة، الأعراض، والخصرائص، مجلة علم النفس، السنة، العدد، يوليو، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص ص: ٣٠-٣.
- ٣٤- أنــور محمــد الشــرقاوي (٢٠٠٣): علــم النفس المعرفى المعاصر، ط ٢، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- آيات عبد المجيد مصطفى (٢٠٠٣): برنامج تدريبي مقترح وتأثير، على التخفيف من صعوبات التعلم ورفع المستوى التحصيلي لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، المجلة المصرية للدراسات النفسية، المجلد ١٣، العدد ٤١، سبتمبر، ص ص: لاح-٢٦، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

— المراجع — ----

٣٦- إيمان خالد عيسى (٢٠٠٥): فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارة القراءة باللغة الإنجليزية في ضوء أنماط التفكير والتعلم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بدمنهور، جامعة الإسكندرية.

- ٣٧- إيمان عبد الكريم نويجي (٢٠٠٣): فعالية استراتيجية مقترحة في تدريس العلوم لتنمية التفكير الابتكاري لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة حلوان.
- البهاب جودة أحمد (٢٠٠١): أثر استخدام كل من مدخل تحليل المهمة ونموذج الذاكرة في اكتساب المفاهيم وحل المشكلات الكيميائية للدى طلاب الصف الأول الثانوي ذوي صعوبات التعلم، مجلة اللبحوث النفسية والتربوية، كلية التربية بشبين الكوم، جامعة المنوفية، السنة ١٦، العدد ٢، ص ص: ٢٥٥-٣٠٤.
- ٣٩ بيل جيرهارت (١٩٩٦): تعليم المعوقين، ترجمة: أحمد سلامة، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ٤ تيسير مفلح الكوافحة (١٩٩٠): صعوبات التعلم والعوامل المرتبطة بها في المرحلة الابتدائية الأردنية مع اقتراح خطة شاملة لعلاجها، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.
- 13- جابر عبد الحميد جابر (١٩٨٥): سيكولوجية التعلم ونظريات التعليم، الكويت: دار الكويت للكتاب الحديث.
- ٤٢- جابر عبد الحميد جابر (٢٠٠١): خصائص التلاميذ ذوي الحاجات الخاصة، ط١، القاهرة: دار الفكر العربي.
- 27- جان كاستون (١٩٩٧): المخ والتعلم، ترجمة: محمد الدنيا، مجلة التربية: تصدرها اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، السنة ٢٦، العدد ٢٢، ص ص: ٢٧٩ ٢٨٧.
- 33 جمال الدين محمد الشامي، رضا أحمد الأدغم، عبد الناصر سلامة الشبراوي (1999): فاعلية استخدام بعض استراتيجيات التدريس في تحصيل تلاميذ الصف الرابع الابتدائي مضطربي الانتباه مفرطي النشاط في اللغة العربية، مجلة كلية التربية بطنطا، جامعة طنطا، العدد ٢٧، ص ص: ١-٦٤.

- ٤٠ جمال عطية فايد (٢٠٠١): مدى شيوع صعوبات التعلم النمائية لدى أطفال ما قبل المدرسة (في ضوء تقديرات المعلمين)، مجلة كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، سبتمبر، ص ص: ١٦٥ ١٩٢.
- 27 جمال عطية فايد (٢٠٠٣): ذوي الاحتياجات الخاصة "مفاهيم وأرقام"، مجلة رعايـة وتنمية الطفولة، يصدرها مركز رعاية وتنمية الطفولة، جامعة المنصورة، المجلد ١، العدد ١، ص ص: ٢٩٣ ٢٠٤.
- ٤٧ جمال منقال القاسم (٢٠٠٠): أساسيات صعوبات التعلم، ط١، عمَّان: دار صفاء للنشر والتوزيع.
- 24- جيهان عيسى العمران (٢٠٠٦): أساليب التعلم وعلاقتها بالخصائص السلوكية لصعوبات التعلم والتحصيل الدراسي لدى عينة من الطلبة البحرينيين بمرحلة التعليم الأساسي، المجلة التربوية، يصدرها: مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، المجلد ٢٠، العدد ٧٨، مارس، صص ص: ٧٥-١١١.
- 29 حازم زكي سالم (٢٠٠٢): صعوبات تعلم المفاهيم لدى طلبة الصف العاشر بمحافظات غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس.
- ٥- حسن عمر علام (١٩٩٣): السيادة النصفية وعلاقتها بكل من استراتيجيات وأساليب التعلم، مجلة كلية التربية بأسوان، جامعة أسيوط، العدد ٩، ديسمبر، ص ص: ١٥٦ ١٨٧.
- 10- حسن مصطفى عبد المعطى (٢٠٠٣): الاضطرابات النفسية في الطفولة والمراهقة: الأساليب التشخيص العلاج، القاهرة: دار القاهرة.
- ٥٢ حمدي شاكر محمود (١٩٩١): علاقة أداء النصفين الكرويين بإتقان حروف الهجاء والفهم القرائي لدى رياض الأطفال بمدينة أسيوط، مجلة التربية بأسيوط، جامعة أسيوط، المجلد ٢، العدد ٧، يونية، ص ص: ٤٨٠ ٤٩٧.
- ٥٣- حمدي شاكر محمود (١٩٩٥): دراسة أمبريقية لوظائف النصفين الكروبين للمخصية للمخ وعلاقتها بكل من الدور الجنسي وبعض سمات الشخصية والتحصيل الدراسي، مجلة كلية التربية بأسيوط، جامعة أسيوط، المجلد ١، العدد ١١، يناير، ص ص: ١٠٣-٨٢.

٥٥- حمدي عبد العظيم البنا (٢٠٠٠): فعالية الإثراء الوسيلي في التحصيل وتعديل أنماط التفضيل المعرفي للتلاميذ المتفوقين ذوي صعوبات تعلم العلوم بالمرحلة الإعدادية، مجلة كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، العدد ٤٣، مايو، ص ص: ١-٤٢.

- ٥٥- خليل ميخائيل عوض (١٩٨٠): القدرات العقلية، القاهرة: دار المعارف.
- ٥٦ خيري المغازي عجاج (١٩٩٨): صعوبات القراءة والفهم القرائي (التشخيص والعلاج)، ط١، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
- ٥٧- خيري المغازي عجاج (٢٠٠٠): أساليب التفكير والتعلم (دراسة مقارنة)، ط
- ٥٨ خيري المغازي عجاج (٢٠٠٢): الذكاء الوجداني "الأسس النظرية والتطبيقات"، ط١، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
- 90- دلال يحيى عبد المطلب (٢٠٠٤): فاعلية برنامج تدريبي انتمية استراتيجيات حل المشكلات لدى ذوى صعوبات تعلم الرياضيات من تلاميذ الصيف الثالث الإعدادي، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدر اسات و البحوث التربوية، جامعة القاهرة.
- ٠٦- راوية محمود دسوقي (٢٠٠١): علم النفس الفسيولوجي، القاهرة، إسلام للطباعة والكمبيوتر.
- 71- رضا عبد الستار كشك (٢٠٠٢): فعالية برنامج إرشادي في خفض حدة النشاط الزائد لدى أطفال الروضة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بالزقازيق، جامعة الزقازيق.
- 77- زبيدة محمد قرني (۲۰۰۰): أثر استخدام دائرة التعلم المصاحبة للأنشطة الإثرائية في تدريس العلوم على اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية أنماط التعلم والتفكير لدى كل من المتفوقين والعاديين بالصف الخامس الابتدائي، مجلة التربية العلمية: تصدرها الجمعية المصرية للتربية العلمية ومركز تطوير تدريس العلوم، جامعة عين شمس، المجلد ٣، العدد ٢، يوليو، ص ص: ١٧٩-٢٣١.
- 77- زكريا الشربيني، يسرية صادق (٢٠٠٢): أطفال عند القمة "الموهبة والتفوق والإبداع"، ط١، القاهرة: دار الفكر العربي.
- 75- زكريا توفيق أحمد (١٩٩٣): صعوبات التعلم لدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية في سلطنة عمان (دراسة مسحية نفسية)، مجلة كلية

- التربية بالزقازيق، جامعة الزقازيق، العدد ٢٠، الجزء الأول، بناير، ص ص: ٢٦٥-٢٦٦.
- -70 زيدان أحمد السرطاوي، كمال سالم سيسالم (١٩٨٧): المعاقون أكاديمياً وسلوكياً: خصائصهم وأساليب تربيتهم، الرياض: دار عالم الكتب للنشر والتوزيع.
- 77- زينب محمود شقير (١٩٩٩): سيكولوجية الفئات الخاصة والمعوقين، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- 77- زينب محمود شقير (٢٠٠٢): خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، سلسلة سيكولوجية الفئات الخاصة والمعوقين، المجلد ٣، ط١، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- 7۸- سالم إمحمد عبد القادر (١٩٩٥): أنماط السيادة النصفية ومركز التحكم في علاقتها بالإنجاز لدى عينة من طلاب الصف الثالث الثانوي العام بليبيا، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بدمنهور، جامعة الإسكندرية.
- ٦٩ سالي سبرنجر، جورج دويتش (١٩٩١): المخ الأيسر والمخ الأيمن، ترجمة: السيد كامل أبو شعيشع، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- · ٧- سامي عبد القوي على (١٩٩٥): علم النفس الفسيولوجي، ط٢، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- ٧١- سامي عبد القوي على (٢٠٠١): علم النفس العصبي: الأسس وطرق التقييم، ط١، جامعة الإمارات، رقم ٦٢، مطبوعات جامعة الإمارات.
- ٧٧- سامي عبد القوي علي (٢٠٠٢): أفضلية استخدام اليد والوظائف المعرفية لحدى عينة من طلبة الجامعة، در اسة نيوروسيكولوجية مقارنة، حوليات آداب عين شمس، المجلد ٣٠، يونيه سبتمبر، ص
- ٧٣- سبيكة يوسف الخليفي (١٩٩٤): أنماط التعلم والتفكير في علاقتها بالقدرات الابتكارية وسمات الشخصية لدى عينة من طالبات جامعة قطر، حولية كلية التربة، جامعة قطر، السنة ١١، العدد ١١، ص ص: ٩٠٥-،٥٠.
- ٧٤- سعاد بنت مبارك الفوري (٢٠٠٣): برنامج معالجة صعوبات التعلم لدى المعلم تلاميذ الحلقة الأولى من مدارس التعليم الأساسي ودور المعلم

في اكتشاف صعوبات التعلم، ورقة عمل مقدمة في دورة تدريبية بعنوان " الكشف المبكر عن صعوبات التعلم وسبل علاجها "، دائرة محو الأمية والتربية الخاصة، مسقط: سلطنة عمان، ص ص: ١-٩.

- ٧٥- سـعيد عبد الله دبيس (١٩٩٤): دراسة للمظاهر السلوكية المميزة لصعوبات الستعلم النمائية وعلاقتها ببعض المتغيرات، مجلة علم النفس، السينة ٨، العدد ٢٩، يناير فبراير مارس، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص ص: ٢٦-٥٠.
- ٧٦- سليمان عبد الواحد يوسف (٢٠٠٥): أنماط معالجة المعلومات لذوى صعوبات تعلم مادة العلوم في إطار نموذج التخصص الوظيفي للنصفين الكرويين بالمخ لتلاميذ المرحلة الإعدادية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بالإسماعيلية، جامعة قناة السويس.
- ٧٧- سليمان عبد الواحد يوسف (٢٠٠٥): العقاب بالضرب وسيلة غير ناجحة لتربية الأبناء، مجلة الطب النفسى الإسلامي (النفس المطمئنة)، تصدرها: الجمعية العالمية الإسلامية للصحة النفسية بالقاهرة، السنة ٢٠، العدد ٨٠، يناير، ص: ١٦.
- ٧٨- سليمان عبد الواحد يوسف (٢٠٠٥ج): المخ وصعوبات التعلم، مجلة الطب النفسى الإسلامي (النفس المطمئنة)، تصدرها: الجمعية العالمية العالمية الإسلامية للصحة النفسية بالقاهرة، السنة ٢٠، العدد ٨١، مايو، ص: ١١.
- 99- سليمان عبد الواحد يوسف (٥٠٠٠د): حقوق المراهقين ذوو صعوبات التعلم، مجلة الطب النفسي الإسلامي (النفس المطمئنة)، تصدرها: الجمعية العالمية الإسلامية للصحة النفسية بالقاهرة، السنة ٢٠، العدد ٨٢، سيتمبر، ص: ٣٢.
- ٨- سليمان عبد الواحد يوسف (٢٠٠٦): الذكاء الوجداني لدى المتفوقين عقليًا ذوو صبعوبات المتعلم من المراهقين، مجلة الطب النفسي الإسلامي (النفس المطمئنة)، تصدرها: الجمعية العالمية الإسلامية للصحة النفسية بالقاهرة، السنة ٢١، العدد ٨٤، مايو، ص ص: ٢٠-٢٠.

- ١٨- سمية علي عبد الوارث، سالم بن مستهيل شماس (١٩٩٩): تفضيلات أسلوب التعلم لدى طلاب كلية التربية بصلالة سلطنة عُمان في ضوء متغييرات التخصيص الدراسي، أنماط معالجة المعلومات ومستويات التحصيل، مجلة البحث في التربية وعلم النفس، كلية التربية، جامعة المنيا، المجلد ١٢، العدد ٣، يناير، ص ص: التربية، جامعة المنيا، المجلد ١٢، العدد ٣، يناير، ص ص:
- ۸۲ سيد أحمد عثمان (۱۹۷۹): صعوبات التعلم، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ٨٢ سيد أحمد عثمان، فؤاد عبد اللطيف أبوحطب (۱۹۷۸): التفكير در اسات نفسية، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- ٨٤- سيدني وولكر (٢٠٠٣): النشاط الحركي الزائد لدى الأطفال " الأسباب والعالم "، ط١، ترجمة: علي محمود شعيب، السيد محمود فرحات، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
- ٥٥- شاكر عبد الحميد سليمان (٢٠٠٥): عصر الصورة "السلبيات والإيجابيات"، سلسلة عالم المعرفة، يصدرها: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد ٣١١، يناير.
- ٨٦ صالح عبد الله هارون (٢٠٠٤): سلوك التقبل الاجتماعي لدى التلاميذ من ذوي صعوبات التعلم واستراتيجية تحسينه، مجلة أكاديمية التربية الخاصة، العدد ٤، فبراير، ص ص: ٣١-٣٦، الرياض: المملكة العربية السعودية.
- ۸۷ صفية محمد سلام (۱۹۹۱): أثر استخدام الأنشطة البحثية في تدريس العلوم على على أنماط التعلم والتفكير لتلاميذ المدرسة الابتدائية، مجلة البحث في التربية وعلم النفس، كلية التربية، جامعة المنيا، المجلد ٤، العدد ٣، يناير، ص ص: ١٤٩ ١٨٧.
- ۸۸ صلاح أحمد مراد (۱۹۸۸): مقياس أنماط التعلم والتفكير، المنصورة، مكتبة عامر للطباعة والنشر.
- ٨٩- صلاح أحمد مراد (١٩٨٩): أنماط التعلم والتفكير لمعلمي المرحلة الابتدائية في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية، مجلة كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، العدد ١٢، الجزء الأول، ديسمبر، ص ص: ١٢٠-١٢٠.

--- المراجع ----

9 - صلاح أحمد مراد، محمد محمود مصطفى (١٩٨٢): اختبار تورانس لأنماط المستعلم والتفكير، كراسة التعليمات، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

- 91- صلاح أحمد مراد، فوزى عزت على (١٩٩٤): العلاقة بين أنماط التعلم والتفكير والأداء على اختبارات الاستعدادات للقبول بالمعهد العالى للتمريض بجامعة القاهرة، مجلة كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، العدد ٢٦، سبتمبر، ص ص: ١-٢٩.
- 97 صلاح أحمد مراد، محمد عامر أحمد (٢٠٠١): أنماط التعلم والتفكير وعلاقتها بالنفاؤل والتشاؤم لطلبة التخصصات التكنولوجية، المجلة المحلة ١٤، العدد ٣٢، المجلة المصرية للدراسات النفسية، المجلد ١٤، العدد ٣٢، أكتوبر، ص ص: ١١-١١، القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.
- 97- صلح أحمد مراد، محمد عبد القادر عبد الغفار، نبيه إبراهيم إسماعيل (١٩٨٢): أنماط التعلم والتفكير لطلاب الجامعة وعلاقتها بالتخصص الدراسي، مجلة كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، العدد ٥، الجزء الأول، سبتمبر، صصص: ١٤١-١٤١.
- 98- صلاح عبد السميع باشا (٢٠٠٤): الفروق في صعوبات التعلم النمائية وبعبض سمات الشخصية بين الطلاب ذوى صعوبات التعلم والعاديين بالمرحلة الثانوية، مجلة البحوث النفسية والتربوية، كلية التربية بشبين الكوم، جامعة المنوفية، السنة ١٩، العدد ٢، ص ص: ١٧٥-٧٤٧.
- 90- صلح عميرة على (٢٠٠٢): برنامج مقترح لعلاج صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدى تلاميذ غرف المصادر بالمدارس الابتدائية التأسيسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.
- 97- طارق على محمود (١٩٩٤): دراسة لبعض المتغيرات النفسية لدى مرتفعى ومنخفضي التحصيل الدراسي للطلاب كلية التربية بجامعة قناة السويس، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بالإسماعيلية، جامعة قناة السويس.
- ٩٧- طلعت أحمد حسن (٢٠٠٥): فعالية برنامج لعلاج بعض صعوبات تعلم الرياضيات لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي في ضوء أسلوبي

المعالجة المعرفية المنتابع والمتزامن، مجلة كلية التربية بأسبوط، جامعة أسبوط، المجلد ٢١، العدد ١، بنابر، ص ص: ٢٨٩-٣٢١.

- ٩٨ عادل عبد الله محمد (٢٠٠٣): الأطفال الموهوبين ذوو صعوبات التعلم، مجلة كلية التربية بالزقازيق، جامعة الزقازيق، العدد ٤٣، يناير، ص ص: ١-٣٥.
- 99 عادل عبد الله محمد، سليمان محمد سليمان (٢٠٠٥): قصور بعض المهارات قيبل الأكاديمية لأطفال الروضة كمؤشرات لصعوبات التعلم، المجلة المصرية للدراسات النفسية، المجلد ١٥، العدد ٤٨، يوليو، ص ص: ١٥-٥٠، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- -۱۰۰ عالية السادات البسيونى (۲۰۰۱): كفاءة التمثيل المعرفى للمعلومات وأثرها على على التحصيل الدراسى لدى ذوى صعوبات التعلم من تلاميذ المرحلة الإعدادية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة.
- 1 · ۱ عايدة عبد الحميد سرور (١٩٩٢): دور الرسوم العلمية في تنمية التحصيل المعرفي في العلوم وأنماط التفكير والتعلم لدى تلاميذ الصف الـرابع الابتدائي، مجلة كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، العدد ١٨، يناير، ص ص : ٣٥١-٣٨١.
- ۱۰۲ عبد الباسيط متولي خضر (۲۰۰۵): التدريس العلاجي لصعوبات التعلم والتأخر الدراسي، الكويت: دار الكتاب الحديث.
- 107 عبد الرازق سويلم همام (٢٠٠٠): فاعلية استخدام الموديولات التعليمية في تدريس العلوم على أنماط التعلم والتفكير وإتقان المفاهيم العلمية لحدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، مجلة البحث في التربية وعلم النفس، كلية التربية، جامعة المنيا، المجلد ١٤، العدد ٢، أكتوبر، ص ص: ١-٢٧.
- ١٠٤ عبد الرحمن سيد سليمان (٢٠٠٤): المتفوقون عقلياً: خصائصهم، اكتشافهم، رعايتهم، مشكلاتهم، ط ١، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
- ١٠٥- عـبد الرحمن عدس (١٩٩٨): علم النفس التربوي (نظرة معاصرة)، ط٢، عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ١٠٦- عبد الرحمن عدس، محي الدين توق (١٩٩٨): المدخل إلى علم النفس، ط٥ ، عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

۱۰۷ – عبد السنار إبراهيم، رضوى إبراهيم (۲۰۰۳): علم النفس أسسه ومعالم در اساته، ط ۳، الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر،

- ۱۰۸ عبد الصبور منصور محمد (۲۰۰۳): مقدمة في التربية الخاصة (سبكولوجية غبير العاديين وتربيتهم)، ط۱، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
- ۱۰۹ عبد العزيز بن محمد الجبار (۲۰۰۲): المهارات الضرورية لمعلمي الأطفال ذوي صبعوبات التعلم: أهميتها ومدى امتلاكهم لها، مجلة جامعة الملك سبعود، المجلد ۱۶، العلوم التربوية والدراسات الإسلامية(۱)، ص ص: ۱۷۰ ۲۰۰، الرياض: المملكة العربية السعودية.
- 11. عبد الله عكله هاشم، مصري عبد الحميد حنورة (١٩٨٩): السيطرة المخية والإبداع كأساس لبناء المناهج "دراسة ميدانية"، المجلة التربوية، مجلس النشر العلمي: جامعة الكويت، المجلد ٥، العدد ١٩، شتاء، ص ص: ١٤٩ ١٦٤.
- 11۱ عبدالمطلب أمين القريطى (٢٠٠٥): سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة وتربيتهم، ط٤، القاهرة: دار الفكر العربي.
- 11۲ عبد المنعم إبراهيم سليمان (٢٠٠١): برنامج مقترح في الأنشطة العلمية المصاحبة لتنمية مهارات عمليات العلم وأنماط التعلم والتفكير للمصاحبة المرحلة الابتدائية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنوفية.
- 117 عبد الناصر أنيس عبد الوهاب (١٩٩٣): دراسة تحليلية لأبعاد المجال المعرفي والمجال الوجداني للتلاميذ ذوي صعوبات التعلم بالحلقة الأولى من التعليم الأساسي، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة.
- 112- عبد الناصر أنيس عبد الوهاب (٢٠٠٣): الصعوبات الخاصة في التعلم: الأسبس السنظرية والتشخيصية، الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.
- 110- عبد الناصر أنيس عبد الوهاب، معاطي محمد إبراهيم (١٩٩٧): فعالية استخدام أسلوبي تحليل المهمة وتحليل العمليات العقلية في علاج التلاميذ ذوي صبعوبات المتعلم في القراءة بالصف الثالث

- الابتدائي، مجلة كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق، المجلد ٨، العدد ٣٠، أكتوبر، ص ص: ١٩٣-٢٦٧.
- 117 عبد الوهاب محمد كامل (١٩٩٣، أ): بحوث في علم النفس "دراسات ميدانية/ تجريبية"، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- 11٧- عبد الوهباب محمد كامل (١٩٩٣، ب): النموذج الكلي لوظائف المح، المجلة المصرية للدراسات النفسية، العدد ٤، إبريل، ص ص: ٢٩ ٥٢، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 11۸ عبد الوهاب محمد كامل (٢٠٠٢): التعلم العلاجي بين النظرية والتطبيق: الأسبس العلمية لبرامج تعديل السلوك، ط٢، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- 119 عبد الوهاب محمد كامل (٢٠٠٤): علم النفس الفسيولوجي: مقدمة في الأساس السيكولوجية والبيولوجية للسلوك الإنساني، ط٣، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- ١٢- عـزة محمد سليمان (٢٠٠١): فاعلية التعليم العلاجي في تخفيف صعوبات التعلم النمائية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس.
- 17۱- عصام محمد زيدان، كمال أحمد الإمام (٢٠٠٢): الذكاء الانفعالي وعلاقته بأساليب التعلم وبعض أبعاد الشخصية لدى طلاب كلية التربية النوعية، مجلة البحوث النفسية والتربوية، كلية التربية بشبين الكوم، جامعة المنوفية، السنة ١٤، العدد ٣، ص ص: ١-٤١.
- 17۲ عفاف عبد الرازق عرابي (۱۹۹۲): فعالية التعليم بالاكتشاف في تنمية أنماط التعلم والتفكير لدى الطلاب وأثر ذلك على تحصيلهم في مادة العلوم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة.
- 1۲۳ عفاف محمد عجلان (۲۰۰۲): صعوبات التعلم الأكاديمية وعلاقتها بكل من القصدور في الانتباه النشاط المفرط واضطراب السلوك لدى تلميذ المرحلة الابتدائية، مجلة كلية التربية بأسيوط، جامعة أسيوط، المجلد ۱۸، العدد ۱، بناير، ص ص: ٦٢-١٠٨.
- ١٢٤ علا محمد الطبباني (٢٠٠٤): فاعلية التدخل المبكر في علاج الأطفال ذوى صعوبات التعلم الموهوبين، رسالة دكتوراه غير منشورة ، معهد

الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.

1٢٥ عماد أحمد حسن (٢٠٠٠): فعالية برنامج تدريبي مبني على المعالجة المعرفية المتزامنة في علاج بعض المعرفية المتزامنة في علاج بعض العمليات الحسابية لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي الأزهري ذوي صعوبات التعلم، مجلحة كلية التربية بأسيوط، جامعة أسيوط، المجلد ٢٦، العدد ٢، يوليو، ص ص: ٢٢١-٢٢٠.

- 177 عماد أحمد حسن (٢٠٠٤): استخدام بعض أساليب التفاوت في تحديد صعوبات التعلم لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، مجلة كلية التربية بأسيوط، جامعة أسيوط، المجلد ٢٠، العدد ١، يناير، ص ص: ٣٥٦-٣٥٤.
- ۱۲۷ عماد عبد المسيح يوسف (۱۹۸۸): أداء النصفين الكروبين للمخ في العمليات الأولية وقدرات التفكير الابتكاري لدى الأطفال، مجلة البحث في التربية، جامعة المنيا، المجلد ١، العدد ٤، ص ص: ٣٧-٥٨.
- 1۲۸ عماد محمد الغزو (۲۰۰۲): صعوبات التعلم لدى الطلاب الموهوبين تشخيصها وعلاجها، المؤتمر العلمي الخامس "تربية الموهوبين والمتفوقين المدخل إلى عصر التميز والإبداع"، كلية التربية بأسيوط، جامعة أسيوط، في الفترة من ١٤-١٥ ديسمبر، ص ص: ٢٩٢-٢٦١.
- 1۲۹ عمر الخليفة (۲۰۰۰): هل الطفل "آيية" متخلف، عادي أم موهوب ؟، مجلة الطفولة العربية، تصدرها: الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، الكويت، العدد ٢، فبراير، ص ص: ٢٦-٥٣.
- ۱۳۰ غسان الصالح (۲۰۰۳): الأسباب التي تعزي إليها صعوبات التعلم (دراسة ميدانية على عينة من طلبة مدارس مدنية دمشق)، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية، المجلد ۱۹، العدد ۱، ص ص: ۱۱-٥٥.
- ۱۳۱- فادية علوان (۱۹۸۹): العمليات المعرفية ونظرية معالجة المعلومات، مجلة علي علي علي السنة ۳ ، العدد ۱۱ ، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص ص: ۷۰ ۸۷.
- ١٣٢ فاروق عبد الفتاح موسى (٢٠٠٤): أسس السلوك الإنساني: مدخل إلى علم النفس العام، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.

177 فايرة مصطفى محمد (١٩٩٦): أثر استخدام أسلوب حل المشكلات في تدريس العلوم على أنماط التعلم والتفكير وحب الاستطلاع وتقدير الذات لدى تلاميذ الف الأول الإعدادي، المؤتمر العلمي السنوي الرابع لكلية التربية، جامعة حلوان "مستقبل التعليم في الوطن العربي بين الإقليمية والعالمية"، في الفترة من ٢٠-٢١ إبريل، الجزء الثالث، ص ص: ٤٥٩ - ٤٧٩.

- ١٣٤- فتحي السيد عبد الرحيم (١٩٨٢): سيكولوجية الأطفال غير العادبين واستراتيجية التربية الخاصة، الجزء الثاني، الكويت: دار التعلم.
- ١٣٥ فتحيى مصطفى الريات (١٩٩٨، أ): صعوبات التعلم، الأسس النظرية والتشخيصية والعلاجية، ط١، القاهرة، دار النشر للجامعات.
- ١٣٦ فتحيى مصطفى الزيات (١٩٩٨، ب): الأسس البيولوجية والنفسية للنشاط التحلي المعرفي، ط١، القاهرة: دار النشر للجامعات.
- ۱۳۷ فتحي مصطفى الزيات (۲۰۰۰، أ): مقاييس تقدير الخصائص السلوكية للتلاميذ ذوى صعوبات التعلم، القاهرة: دار النشر للجامعات.
- 1۳۸ فتحي مصطفى الزيات (۲۰۰۰، ب): صعوبات التعلم لدى طلاب المرحلة الجامعية "دراسة مسحية تحليلية"، مجلد المؤتمر الدولي السابع لمركز الإرشاد النفسي "بناء الإنسان لمجتمع أفضل"، جامعة عين شمس، في الفترة من ٥-٧ نوفمبر، ص ص: ٤٩٦-٤٩٠.
- ۱۳۹ فتحمي مصمطفى الزيات (۲۰۰۲): المتفوقون عقلياً ذوو صعوبات التعلم، قضمايا التعريف والتشخيص والعلاج، ط۱، القاهرة: دار النشر للجامعات.
- ٠٤٠- فــؤاد عــبد اللطيف أبو حطب (١٩٨٣): القدرات العقلية، ط ٤، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 181 فواد عبد اللطيف أبو حطب (١٩٨٦): القدرات العقلية، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 187 فؤاد عبد اللطيف أبو حطب (١٩٩٤): القدرات العقلية، ط٥، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 187 فؤاد عبد اللطيف أبو حطب (١٩٩٦): القدرات العقلية، ط٥، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

184 – فـؤاد عـبد اللطـيف أبو حطب، آمال مختار صادق (٢٠٠٠): علم النفس التربوي، ط٦، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

- 180 فــؤاد عبد اللطيف أبو حطب، سيد أحمد عثمان، آمال مختار صادق (١٩٩٩): التقويم النفسى، ط٢، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 187 فـوزى عزت على (٢٠٠٠): العلاقة بين أنماط التعلم والتفكير والقلق لدى طـلاب الخدمـة الاجتماعـية بالسنة النهائية، المجلة المصرية للدر اسـات النفسـية، المجلد ١٤، العدد ٤٢، فبراير، ص ص: ٢٧٠-٢٠٠، القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.
- ١٤٧ فوقية حسن رضوان (٢٠٠٤): الاضطرابات المعرفية والمزاجية (تشخيص وعلاج)، القاهرة: دار الكتاب الحديث.
- 18۸ فوقية عبد الفتاح (٢٠٠٤): سعة الذاكرة واستراتيجيات ومستويات التشفير ليدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية من ذوي صعوبات تعلم القراءة والعاديين، المجلة المصرية للدراسات النفسية، المجلد 18، العدد ٤٢، فبراير، ص ص: ٢٠٧-٢٠٠، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- ۱٤٩- فيصـل خير الزراد (۱۹۹۰): اللغة واضطرابات النطق والكلام، الرياض: دار المريخ للنشر.
- ١٥٠ فيصل خير الزراد (١٩٩١): صعوبات التعلم لدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، "دراسة مسحية تسربوية نفسية"، مجلة رسالة الخليج العربي، الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج، العدد ٣٨، ص ص: ١٢١: ١٧٨.
- ۱۰۱ قحطان أحمد الظاهر (۲۰۰۰): مدخل إلى التربية الخاصة، ط ۱، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.
- ۱۰۲ كريمان عويضة منشار (۱۹۹٤): العوامل المرتبطة بصعوبات التعلم لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية كما يقدر ها المعلمون، مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس، العدد ۱۸، الجزء الثالث، ص ص: ۳۷۷ ۳۹۰.
- ١٥٣- كريمان عويضة منشار (٢٠٠٤): دراسة للعلاقة بين أساليب التفكير، و التنجير، وأساليب التعلم، وأنماط التعلم والتفكير، ومدى إسهامها في التنبؤ بالتحصيل الدراسي لدى طلاب الجامعة، مجلة كلية التربية،

- جامعة عين شمس، العدد ٢٨، الجزء الرابع، ص ص: ١٧١ ٢٠٩، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
- 104- كريمة إمام عثمان (٢٠٠١): مدى فاعلية برنامج إرشادي للأطفال ذوي صعوبات تعليمية، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.
- ١٥٥ كمال سالم سيسالم (٢٠٠٢): موسوعة التربية الخاصة والتأهيل النفسي، ط ١٥٥ كمال سالم العين: دار الكتاب الجامعي، الإمارات العربية المتحدة.
- 107- كيرك وكالفانية (١٩٨٨): صعوبات التعلم الأكاديمية والنمائية، ترجمة: زيدان السرطاوي، عبد العزيز السرطاوي، الرياض: مكتبة الصفحات الذهبية.
- ۱۵۷- لطفي عبد الباسط إبراهيم (۲۰۰۰): دراسة لبعض مسببات اضطراب نظام التجهيز لدى ذوي صعوبات التعلم، المجلة المصرية للدراسات النفسية، المجلد ۱۰، العدد ۲۸، أكتوبر، ص ص: ۷۷-۱۲۰ القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- ۱۰۸ مارتن هنلي، روبرتا رامزي، روبرت ألجوزين (۲۰۰۱): خصائص التلاميذ ذوي الحاجات الخاصة واستراتيجيات تدريسهم، ط۱، ترجمة: جابر عبد الحميد جابر، القاهرة: دار الفكر العربي.
- ١٥٩ مجدي عبد الكريم حبيب (١٩٩٥): دراسات في أساليب التفكير، ط١، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- 17٠- مجدي عبد الكريم حبيب (٢٠٠٣): اتجاهات حديثة في تعليم التفكير "استراتيجيات مستقبلية الألفية الثالثة "، ط١، القاهرة: دار الفكر العربي.
- 171 مجدي محمد الشحات (١٩٩٩): تشخيص وعلاج القصور في حل المشكلات الرياضية اللفظية لدى التلاميذ ذوي صعوبات التعلم، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق.
- 177 محرز عبده الغنام (۲۰۰۰): فعالية التدريس باستراتيجية التعلم التعاوني في التحصيل وتنمية عمليات العلم الأساسية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية ذوي صيعوبات التعلم في مادة العلوم، مجلة كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، العدد ٤٤، سبتمبر، ص

177 - محسن مصطفى عبد القادر (١٩٩٥): أثر استخدام مدخل تحليل المهمة في تدريس العلوم على أنماط التعلم والتفكير وبعض المفاهيم العلمية لحدى بعض تلاميذ الصف الثاني الإعدادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مجلة كلية التربية بأسيوط، جامعة أسيوط، المجلد ١، العدد ١١، ينابر، ص ص: ٣١-٥٦.

- 178 محمد أحمد عبد الهادي (٢٠٠٣): أثر البيئة والتلوث على ذكاء وابداع الأطفال، ط١، القاهرة: إيتراك للنشر والتوزيع.
- 170- محمد أحمد غنيم، كمال إسماعيل عطية (١٩٩٦): الفروق الفردية في عمليات الدراسة، الدافع المعرفي وقلق الاختبار بين الطلاب العاديين وذوي صبعوبات التعلم، المؤتمر السنوي الثاني لقسم عليم النفس التربوي " رؤية نفسية تربوية لمشكلات المجتمع المعاصر "، كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، في الفترة من ٦-٧ مايو، ص ص: ١٢٣-١٥٠.
- 177- محمد أحمد كامل، محمد رضا على، محمد سامى أحمد، كريمة عبد العليم سيد أحمد، حسن السيد محرم (٢٠٠٢-٢٠٠٤): أنت والعلوم، الصف الثانى الإعدادى (الفصل الدراسى الأول)، وزارة التربية والتعليم، قطاع الكتب، القاهرة: دار السنة المحمدية للطباعة.
- 17۷- محمد الحسانين الدق (١٩٩٩): العلاقة بين المعالجة المعرفية للمعلومات وبعض المتغيرات الشخصية والديموجرافية، دراسات نفسية: تصدرها رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية (رانم)، القاهرة: المجلد ٩، العدد ٤، أكتوبر، ص ص: ٤٧٩-٥١٥.
- 17۸ محمد السيد عبد المعطي (٢٠٠٢ ٢٠٠٣): علم النفس المدرسي، القاهرة: المكتبة الأكاديمية.
- 179 محمد أمين عبد الرحمن (199۸): أثر استخدام الاستقصاء في تدريس مادة الأحياء على تنمية أنماط التعلم والتفكير لطلاب الصف الأول الحيانوي، رسالة غير منشورة، كلية التربية بالزقازيق، جامعة الزقازيق.
- ١٧٠- محمد أمين عبد الرحمن (٢٠٠٣): أثر استراتيجية بنائية مقترحة باستخدام الكمبيوتر في ضيوء مفهوم السيادة النصفية على تصويب التصورات الخاطئة وإكساب المفاهيم وتنمية حب الاستطلاع في

العلوم، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية بالزقازيق، جامعة الزقازيق.

۱۷۱ – محمد حسانين محمد، مجدي محمد الشحات (۲۰۰۲): استراتيجيات الذاكرة وحل المشكلات لدى عينة من أنماط السيادة المخية المختلفة "در اسة تجريبية"، مجلة كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق، المجلد ۱۲، العدد ۵۲، يوليو، ص ص: ۲۷–۱۱۰.

۱۷۲ – محمد حمرزة السليمانى (۱۹۹٤): أنماط التعلم والتفكير – در اسة نفسية قياسية لدى عينة من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية فى مدينتى مكة المكرمة وجدة، مجلة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، السنة ٣، العدد ٦، يوليو، ص ص: ١٧١ - ٢١٠.

1۷۳ - محمد حسن العيسوي (٢٠٠٤): سمات الشخصية لذوي صعوبات التعلم في الرياضيات في المرحلة الابتدائية وفعالية برنامج تربوي في علاجها، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بالإسماعيلية، جامعة قناة السويس.

1۷٤ - محمد رشدي محمد (۱۹۸۸): أثر استخدام مدخل عمليات العلم في تدريس وحدة الطاقة الكهربية على أنماط التعلم والتفكير واكتساب عمليات العلم والتحصيل لطلاب الصف الأول الثانوي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنيا.

1۷٥ - محمد رشدي محمد (١٩٩٣): بناء برنامج لتنمية النمط المتكامل من أنماط المتعلم والتفكير وقياس أثره على العمليات العقلية والمهارات المعرفية لتلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنيا.

177- محمد رفقي عيسى (١٩٨٣): النمو المعرفي عند جان بياجيه وعمل النصفين الكرويين للمخ، مجلة العلوم الإجتماعية، جامعة الكويت، السنة ١١، العدد ٣، أيلول، ص ص: ١٦٣-١٦٣.

1۷۷ - محمد رياض أحمد (۱۹۹۱): أسلوبا المعالجة المعرفية المتتابع والمتزامن وعلاقتهما ببعض مهارات القراءة لدى تلاميذ الصف الرابع من الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بأسيوط، جامعة أسيوط.

١٧٨ - محمد رياض أحمد (١٩٩٧): أثر برنامج تدريبي لتنمية المعالجة المعرفية المتـتابعة والمتزامنة على الفهم القرائي لدي التلاميذ ذوي صـعوبات الـتعلم، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية بأسيوط، جامعة أسيوط.

- 770 ----

- ۱۷۹ محمد شعبان فرغلي (۲۰۰۱): استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفية في تشخيص وعلاج الأطفال ذوي صعوبات التعلم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بأسيوط، جامعة أسيوط.
- ۱۸۰ محمد عباس المغربي (۲۰۰۰): استراتيجيات التنظيم والاستدعاء الإنتاجي للمعلومات الموضوعية لتلاميذ الصف الثاني الثانوي في ضوء أنماط السيطرة المخية، مجلة كلية التربية ببنها، جامعة السرقازيق، المجلد ۱۰، العدد، أكتوبر، الجزء الثاني، ص ص:
- 1۸۱-محمد عبد السميع رزق، أحمد البهي السيد وحيش، أمينة إبراهيم شلبي (١٩٩٨): التباين بين المعلم والطالب في بعض المتغيرات المعرفية وأثره علي التحصيل الدراسي لدي طلاب الحلقة الثانية من التعليم الأساسي، المجلة المصرية للدراسات النفسية، المجلد ٨، العدد ٢٠، سبتمبر، ص ص: ٢٨-١٢٧.
- ۱۸۲ محمد عبد الظاهر الطيب، محمود عبد الحليم منسي (۱۹۹۷): المدخل إلى علم النفس، ط۳، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- ۱۸۳ محمد على عبد العزيز (۲۰۰۳): مواصفات اختبار مربية الأطفال، مدارس شموع الأمل، القسم التعليمي، الدمام: المملكة العربية السعودية.
- ١٨٤ محمد علي كامل (١٩٩٤): فعالية برنامج لتعديل السلوك لذوي صعوبات المتعلم الناتجة عن الخلل الوظيفي البسيط بالمخ " دراسة سيكو فسيولوجية "، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية بطنطا، حامعة طنطا.
- 1۸٥ محمد محمود الشيخ (١٩٩٩): العلاقة بين أسلوب التعلم والتفكير المعتمد على أفضلية استخدام نصفى الدماغ والتآزر الحركى البصرى المنفرد والثنائى لدى عينة من أطفال الصف السادس الإبتدائى، مجلة علىم السنفس، السنة ١٣، العدد ٥٦، أكتوبر نوفمبر، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص ص: ٢٣١-٢٧٤.

- 1۸٦ محمد مرسي متولي (١٩٩٩): دراسة مقارنة لتجنيب معالجة المعلومات لدي مرضى الصرع والأسوياء، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب ببنها، جامعة الزقازيق.
- ۱۸۷ محمد مرزيان، نادية الزقاى (۲۰۰۳): مساهمة البيئة التعليمية فى تعزيز السيادة المخية: دراسة ميدانية فى بعض الجامعات الجزائرية، مجلة العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية، جامعة البحرين، المجلد ٤، العدد ٤، ديسمبر، ص ص: ٧-٢٤.
- 1۸۸ محمد مصطفى الديب (١٩٩٦): دراسة الفروق بين أداء الطلاب مستخدمي البد اليسرى في القدرة اللفظية وتقدير الذات الأكاديمية في مرحلة الثانوية العامة، مجلة مستقبل التربية العربية، تصدر في مكتب بن خلدون الدراسات الإنمائية بالستعاون مع جامعة حلوان، المجلد ٢، العدد ٨، ديسمبر، ص
- ۱۸۹-محمد مصطفى الديب (۲۰۰۰): الفروق بين ذوي صعوبات التعلم والعاديين في بعض السمات الشخصية من طلاب الجامعة، مجلة كلية التربية بالزقازيق، جامعة الزقازيق، العدد ۳۵، يناير، ص ص ۲۲۷-۲۲۷.
- 19. محمود أحمد أبو مسلم (199٤): السيادة النصفية وسمات الشخصية لدي الفائقين من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مجلة كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، العدد ٢٤، يناير، ص ص: ٣٣-٨٢.
- ١٩١ محمود عبد الحليم منسي (٢٠٠٣): التعلم: المفهوم النماذج التطبيقات، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- ۱۹۲ محمود عوض الله سالم، مجدي محمد الشحات، أحمد حسن عاشور (۲۰۰۳): صحوبات التعلم التشخيص والعلاج، ط ۱، عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- 197- محمود فتحي عكاشة (١٩٨٦): دراسة مقارنة لأنماط التعلم والتفكير لدي طلح الحرب كلية التربية في مصر واليمن، الكتاب السنوي في علم النفس، تصدره الجمعية المصرية للدراسات النفسية ، المجلد ٥، ص ص: ٤٩٦-١٥، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

191- محمود فتحي عكاشة (١٩٩١): أنماط معالجة المعلومات وعلاقتها بالتفضيلات المهنية للأفراد، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.

- 190- مدحت مريد صادق (٢٠٠٤): المخ البشري .. أسراره واكتشافات، مجلة العربي "تصدر عن وزارة الإعلام"، دولة الكويت، العدد ٥٤٦، مايو، ص ص: ١٤٧-١٤٣.
- 197 مريم عبد الله العلي (1990): دراسة مقارنة بين المتفوقات عقلياً والعاديات في أنماط التعلم والتفكير، مجلة التربية، تصدرها اللجنة الوطنية القطرية للتربية والتقافة والعلوم، السنة ٢٠، العدد ١١٤، سبتمبر، ص ص: ١٤٩ ١٥١.
- 19۷- مصري عبد الحميد حنورة (۱۹۹۸): ثلاثة وجوه للعقل المبدع (الخيال والإبداع والذكاء)، مجلة مستقبل التربية العربية، تصدر عن مكتب ابن خلدون للدراسات الإنمائية بالتعاون مع جامعة حلوان، القاهرة: دار الأمين للنشر والتوزيع، العدد 10، يوليو، ص ص: ۲۲۲ ۲۵۳.
- ۱۹۸ مصري عبد الحميد حنورة (۲۰۰۳): الإبداع وتنميته من منظور تكاملي، ط٣، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 199- مصلفى السعيد جبريل (١٩٩٧): بعض الخصائص النفسية والاجتماعية للذوي صعوبات التعلم من تلاميذ المرحلة الإعدادية "في ضوء الجنس والمادة الدراسية"، مجلة كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، العدد ٣٤، مايو، ص ص: ٢-٠٠.
- ٢٠٠ مصطفى أبو المجد سليمان (١٩٩٨): برنامج مقترح لعلاج صعوبات التعلم في العمليات الحسابية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بقنا، جامعة جنوب الوادى.
- ٢٠١- مصلطفي محمد أحمد (١٩٩٨): تأثير العوامل البيئية علي صعوبات التعلم للدي تلاميذ المرحلة الإبتدائية، مجلة معوقات الطفولة، مركز معوقات الطفولة، جامعة الأزهر الشريف، العدد ٧، يونيو، ص ص: ٣٠١-٢٩٣.
- ٢٠٢ مصلطفى محمد علي، عماد أحمد حسن (٢٠٠٣): أثر المثيرات اللفظية وغير اللفظية في الاستدعاء الفوري والمرجأ لدى التلاميذ

العاديين وذوي صعوبات التعلم بالحلقة الأولى من التعليم الأساسي، مجلة دراسات تربوية واجتماعية، كلية التربية جامعة حلوان، المجلد 9، العدد ٣، يوليو، ص ص: ٢١٧ – ٢٨٣.

- ٢٠٣- مصلطفى محمد كامل (١٩٨٨): علاقة الأسلوب المعرفي ومستوى النشاط بصلعوبات الستعلم لذى تلاميذ المرحلة الابتدائية، مجلة التربية المعاصرة، العدد ٩، ينايز، ص ص: ٢١٢-٢٥٠.
- ٢٠٤- مصطفى محمد كامل (١٩٩٣): أساليب التعلم والتفكير لدى طلاب الجامعة " دراسة مقارنة غير ثقافية في ست دول عربية "، مجلة كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، العدد ٢٢، مايو، ص ص: ١-٢٦.
- ٢٠٥ ممدوح صدابر أحمد (١٩٩٦): سيطرة نصفي المخ والسلوك الإبداعي، المجلة المصرية للدراسات النفسية، المجلد ٦، العدد ١٤، ينابر، ص ص: ١٨٣-٢١٧، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- ٢٠٠٦ مـنال عمر باكرمان (٢٠٠٤): صعوبات التعلم في مرحلة ما قبل المدرسة المؤتمـر العلمـي الثانـي لمركز رعاية وتنمية الطفولة "ذوي الاحتـياجات الخاصـة في الوطن العربي الواقع والمستقبل"، كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، في الفترة من ٢٠- كلية مارس، المجلد ٢، ص ص: ٧٧٣-٨٠٠.
- ۲۰۷- منى حسن السيد (۲۰۰٤): أثر برنامج تدريبي لبعض استراتيجيات الانتباه الانتقائي في التذكر الصريح وفى التذكر الضمني لدى الأطفال ذوى صبعوبات التعلم، المجلة المصرية للدراسات النفسية، المجلد ۱۶، العدد ۵۰، أكتوبر، ص ص: ۳۲۱-۳۹، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- ۲۰۸ نادیــة ســلیمان إبراهیم (۲۰۰۶): مدخل تدریسی مقترح لتنمیة الإبداع من مـنظور إنسـانی فســیولوجی وتقنیـنه من خلال الفنون البصــریة، مجلــة کلیة التربیة، جامعة عین شمس، العدد ۲۸، الجــزء الــثانی، ص ص: ۱۵۹-۲۰۲، القاهرة: مکتبة زهراء الشرق.
- 9٠٠- نبيل أحمد صادق (١٩٩٥): در اسة مكونات و استراتيجيات أداء المهام الابتكارية لدى المتفوقين عقليًا من طلاب المرحلة الثانوية

العامة، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية بالزقازيق، جامعة الزقازيق.

- ٠٢١- نبيل عبد الفتاح حافظ (٢٠٠٦): صعوبات التعلم والتعليم العلاجي، ط٣، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
- المعلومات لذوى صعوبات تعلم مادة العلوم من المراهقين المعلومات لذوى صعوبات تعلم مادة العلوم من المراهقين بمحافظة الإسماعيلية، المجلة المصرية لعلم المراهقة: تصدرها الجمعية المصرية لعلم المراهقة، المجلد ١، العدد ١، القاهرة، (تحت النشر).
- ٢١٢- نبيل فضل شرف الدين (٢٠٠٣): فعالية فنيات تقوية الذاكرة عن طريق المعرفة بكيفية حدوثها للطلاب الموهوبين ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة الجامعية، المجلة المصرية للدراسات النفسية، المجلد ١٣٠ ٤١٥، العدد ٤١، سبتمبر، ص ص: ٣٠٩ ٤١٥، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 71۳ نبيل فضل شرف الدين (٢٠٠٤): الوقت الحقيقى للتعلم وعلاقته بعدد من المتغيرات الشخصية والتعليمية، المجلة المصرية للدراسات النفسية، المجلد ١٤، العدد ٤٤، يوليه، ص ص: ٣٥٩ ٤٤٩، القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.
- ٢١٤ نبيه إبراهيم إسماعيل (١٩٨٧): دراسة لأنماط التعلم والتفكير لدى عينة من المتفوقين عقلياً والعاديين من تلاميذ وتلميذات المرحلة الثانوية، مجلة كلية التربية بأسيوط، جامعة أسيوط، العدد ٣، ص ص: ٢٣٤ ٢١٤
- ۲۱۰ نجـلاء عـبد الله الكلية (۲۰۰۱): استراتيجيات تشفير المعلومات وعلاقتها بسعة التذكر لدى طلاب كلية التربية جامعة قناة السويس، رسالة دكـتوراه غـير منشورة، كلية التربية بالإسماعيلية، جامعة قناة السويس.
- ٢١٦ نصرة عبد المجيد جلجل (٢٠٠٠): علم النفس التربوي المعاصر، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- ٢١٧ نصرة عبد المجيد جلجل (٢٠٠٢): قراءات حول الموهوبون من ذوى العسر القرائى الديسلكسيا، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.

71۸- نعيمة حسن أحمد، سحر محمد عبد الكريم (٢٠٠١): أثر المنطق الرياضي والمنتريس بالمدخل البصري المكاني في أنماط التعلم والتفكير وتتمية القدرة المكانية وتحصيل تلاميذ الصف الثاني الإعدادي في مادة العلوم، المؤتمر العلمي الخامس للجمعية المصرية للتربية العلمية "التربية العلمية المواطنة" في الفترة من ٢٩ يوليو إلى السي ١ أغسطس، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الإسكندرية: أبوقير، المجلد ٢، ص ص: ٥٢٥-٧٥٠. ١٩ الفظية وغير المهام اللفظية وغير اللهظية وغير اللهظية وغير الكتابي "دراسة تجريبية في ضوء النموذج الكلي لوظائف المخ"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بطنطا، جامعة

- ۱۲۰- هاشم على محمد (۱۹۸۸): التحصيل الدراسي وعلاقته بأنماط معالجة المعلومات للنصفين الكروبين بالمخ وأسلوبين معرفين محددين لحدى عينة من طلاب الصف الثالث الثانوي العام، رسالة ماجستير دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنيا.
- ۲۲۱- هويدا محمد غنية (۲۰۰۲): مدى فعالية استخدام نمط التعلم والتفكير المسيطر كمدخل لتشخيص وعلاج بعض صعوبات التعلم، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق.
- ۲۲۲- وجيه محجوب (۲۰۰۲): فسيولوجيا التعلم، ط١، عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٣٢٢ ياسرة محمد أبو هدروس (٢٠٠٤): الحاجات النفسية لدى التلاميذ ذوي صحعوبات التعلم والعادبين في مرحلة التعليم الأساسي، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس.
- ٢٢٤ يوسف ذياب إبراهيم (٢٠٠٣): دراسة لبعض سمات المتأخرين دراسياً في المحلمين في التعامل معها، المحلمين في التعامل معها، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس.
- ۲۲۰ يوسف عبد الفتاح محمد (١٩٩٥): الأبعاد الأساسية للشخصية وأنماط التعلم و ٢٢٠ والتفكير لدى عينة من الجنسين بدولة الإمارات، مجلة علم

النفس، السنة 9، العدد ٣٥، يوليو - أغسطس - سبتمبر، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص ص: ٣٨-٥٣.

## ثانيا: المراجع الأجنبية:

- 226- Abosheasha, E. K. (1988): Hemispheric laterality for stereopsis in Normal Left and Right-handed. Journal of the Faculty of Education, Zagazig University, Vol. (7), 3rd year, sept, pp.100-106.
- 227- Adelman, H. S. (1992): Learning Disabilities: the next 25 years, Journal of Learning Disabilities, Vol.(25), pp. 17 22.
- 228- Al Bialy, M. (1993): Inferred Hemispheric thinking style, and academic major among United Arab Emirates College Students. Perceptual and Motor Skills, Vol.(76), pp. 971–977.
- 229- Al-Othman, N. (2001): Designing a Remedial Program for Meeting some learning Difficulties of EFL in primary fourth Graders. Journal of the Faculty of Education Ain Shams University, Part (1), No. (25), pp. 3 31.
- 230- Alozy-Zera D. (2001): A. reconceptualization of learning Disabilities via a self-organizing system parading. vol (34), No. (1), pp. 79-94.
- 231- Ashman, A. F. & Conway, R. N. (1993): Usingcognitive methods in the classroom, New York Routlege.
- 232- Baddeley, A. (1989): Cognitive psychology and cognitive science In A. Baddeley & N.O. Bernsen (Eds.), Cognitive Psychology, Research directions in cognitive science european perspective. Lonon: LEA, Vol.(1).
- 233- Bakker, D. J. & Doma, A. & Gardien, C. J. (1990): Hemisphere specific treatment of dyslexia subtypes: A field experiment. Journal of Learning Disabilities, Vol. (23), No. (7), pp. 433-437.
- 234- Baribeau, J. & Roth, M. & Velikonja, K. (1997): Auditory brain potentials in musicians: effect of attention, task difficulty and of ear of stimulation, Brain Cognition, Vol. (32), No. (1), pp. 296 299.
- 235- Bateman, B. D. (1965): An- Educators view of a diagnostic approach to learning disorders, Journal of Hellmuth (ED) Learning Disorders, Vol. (1), pp. 219 239.

- 236- Bauer, S. B. (2002): The history of normal geschwind and contribution to neuropsychology. Dissertation Abstrates Internation, Vol. (63), No. (5), pp. 2572-B.
- 237- Baum, S. M. & Owen, S. V. & Dixon, J. T. (1993): To de gifted and learning disabled: From identification to intervintioon strategies, Australia: Hawker Brownlow Education.
- 238- Beckley, D. (2000): Gifted and Learning disabled: Twice exceptional students, CT.
- 239- Bees, C. (1998): The gold program- A program for gifted learning disabled adolescents, roeper review, Journal Article, Vol. (21), No. (2), pp. 155 161.
- 240- Belger, A. (1993): Influences of hemispherric specialization and interaction on task performance, dissertation Abstracts. Internation. Vol. (45), No. (5) p. 1727-A
- 241- Bender, W. N. (1992): Learning disabilities: Characteristics, identification, and teaching strategies. Necdham Heights, MA: Allyn and Bacon
- 242- Bennett, H. M. (1980): The relationship between two models of information itegration WIC. Rseguential scores school achievement and learning disabilities, Dissertation. Abstract. International, Vol.(47), p. 196.
- 243- Bogen, J. E. (1969): The other side of the brain: Parts I'll and III. Bulletin of the angeles neurological society, Vol.(34), pp. 73 105.
- 244- Broadbent, D. E. (1958): Perception and communication. New York Elmsford.
- 245- Broadbent, D. E. & Fitzgerald, P. & Broadbent, M. (1986): Implicit and explicit knowledge in the control of complex systems. British Journal of Psychology, Vol.(77), pp. 33-50.
- 246- Brody, L. & Mills, C. (1997): Gifted children with Learning disabilities A Review of the Issues, Journal of learning Disabilities, Vol. (30), No. (3), pp.282 296.
- 247- Brown, M. C. (1990): Success strategies of learners who are learning disabled as well as gifted, teaching exceptional children, Journal Article, Vol. (23), No. (1), pp. 10 12.
- 248- Carter, M & Kemp, C. (1996): Strategies for task analysis in special education. Journal of Educational psychology, Vol. (16), No. (2), pp. 154-168.

- 249- Caskey, G. M. (1989): An experimental investingation of the relative efficiency model of cerebral hemispheric functioning and the premature aging hypothesis of alcohol abuse, Dissertation. Abstract. International, Vol.(49), No. (9), p. 4044-B.
- 250- Clark, L. & Starr, I. (1991): Secondarry and middle school teaching methods, 6th ed. New York, Macmillan Publishing Company.
- 251- Caviness, V. S. & Filipek, P. A. & Kennedy, D. N. (1993): The neurobiology of learning disabilities: Potential contributions from Mgnetic resonance imaging. In A.M. Galaburda (ed.). Dyslexia and development extraordinary neurobiological aspects brains. of Cambridge: Harvard University press.
- 252- Claverie, G. M. (2001): What if there are only 30.000 human genes? Science. Vol. (291), No. (5507), pp. 1255 1257.
- 253- Coggins, P. E. (2002): Corpus callosum variation in gifted and talented per-adolescent children university of Idaho college of graduate studies. PH. D. Dissertation, spring 2002.
- 254- Conover, L. (1996): Gifted and Learning disabled? It is possible! Virginia Association for Education of the Gifted New letter, Vol. (17), No. (3), pp. 18-33.
- 255- Conte, R. (1998): Attention Disorders in B. wong (Ed). Learning About Learning Disabilities. (2nd Ed). San Diego: Academic press.
- 256- Coplin, J. W. & Morgan, S. B. (1988): Learning disabilities a maltidimensional perspective Journal of Learning Disabilities, Vol. (21), No. (10), pp. 614-622.
- 257- Coran, S. (1993): The laterar preference inventory for measurement of handedness footodeness, eyedness, and earness: normis for young adults. Bulletin of the psychonomic society, Vol. (31), No. (1), pp. 1-3.
- 258- Dansingr, S. (1998): Integrating gifted and special education in the schools, Gifted Child Today Magazine, Vol. (21), No. (3), pp. 38 41.
- 259- Damato, R. C. & Gray, J. W. & Dean, R. S. (1988): A comparison between intelligance and neuropsychological

- functioning. Journal of School Psychology, Vol.(26), pp. 283 292.
- 260- Das, J. P. (1972): Patterns of cognitive ability in non-retarted and retarded children. American Journal of mental deficiency, Vol.(77), pp. 6 12.
- 261- Das, J. P. (1980): Simultaneous and successive processing in children with reading disability. Topics in language disorders, Vol.(4), No. (3), pp. 34 46.
- 262- Das, J. P. (1984): Simulaneous and successive processes and K-ABC, The journal of special Education, Vol. (18), No. (3), pp. 112-132.
- 263- Das, J. P. (1989): A system of cognitive assessment and its advantage over I.Q. In D. Vickers and P. L. Smith (Eds.). Human Information Processing: measures, mechanisms, and models. North- Holland: Elsevier acience.
- 264- Das, J. P. & Varnhagen, C. (1986): Neuropsychological functioning and Cognitive processing, Child Neuropsychology, Vol.(1), pp. 117 140.
- 265- Das, J. P & Kirby, J. R. & Jarman, R. F. (1975): Simultaneous and successive syntheses: An alternative model for cognitive abilities. Psychological Bulletin, Vol. (82), No (1), pp. 87 103.
- 266- Das, J. P. & Leong, C.K. & Williams, N. H. (1978): The relationship between learning disabilities and simulataneous successive processing Journal of Learning Disabilities, Vol. (11), No. (10), pp. 618-625.
- 267- Das, J. P. & Naglieri, J. A. & Kirby, J. R. (1994): Assessment of cognitive processing the PASS theory of intelligence. Boston. Allyn and Bacon.
- 268- Das, J. P. & Mishra, R. K. & Pool, J. E. (1995): An experiment on cognitive remediation of word-reading difficulty. Journal of learning disabilities. Vol.(26), No. (2), pp. 66-79.
- 269- Davis, A. V. (2002): Attention biases in attention deficit hyperactivity disorder, Examination of visual and auditory modalities. Dissertation Abstracts International, vol.(62), No. (11), p. 5368-B.

- 270- Dean, R. S. (1984): Cerebral laterality effects in the dual processing of proce. Contemporary of Educational Psychology, Vol.(9), pp. 384 393.
- 271- Dell, G. S. & Schwartz, M. F. (2000): The Role of computational models in neuropsychological investingation of language. Reply to Ruml and Caramazza (2000) psychological Review, Vol. (107), No. (3), pp. 635-645.
- 272- Deshler, D. D. & Bulgrer, J. A. (1997): Redefining instructional disabilities for gifted students, LD: Amulti disciplinary Journal, Vol. (8), No. (3), pp. 121 132.
- 273- Dimitrovesky, L. & Spectro, H. & Shiff, L. & Vakil, A. (1998): Interpretation of facial expressions. Of affect children with learning disabilities with verbal or nonverbal deficits. Journal of Learning Disabilities, Vol. (28), No. (5), pp. 272-290.
- 274- Dimitrovsky, L. & Spectro, H. & Shiff, L. (2000): Stimulus Gender and emotional difficulty level: their effect on recognition of facial expressions of affect with and without LD. Journal of Learning Disabilities, Vol (33), No. (5), pp. 410-416.
- 275- Dumont, A. & Willis, R. (1999): Accuracy in analysis of discrepancy scores, Journal of Educational psychology, vol. (22), pp. 400 413.
- 276- Dunn, R. (1982): Hemispheric Preference: the Newest element of learning style, American Biology Teacher, Vol. (44), No (5), pp. 291-294.
- 277- Dunn, R. (2002): Introduction to learning style and brain behavior, In Dunn. R. (ED) everything you need to successfully implement a learning-style instructional program: Materials and methods, Thompson House.
- 278- Eggers, P. (1984): An innovation in Language Learning, Media and Methods, Vol. (21), No (4), pp. 16 19.
- 279- Eiser, J. R. (1994): Attitudes chaos and connectionist mind. Combridge: Black well.
- 280- Ellis, A. M. (2004): Length, Format, neighbours, hemispheres and the processing of words presented laterally or at fixation, Brain and Language, Vol. (88), No (3), pp. 355 366.

- 281- Eppele, R. (1989): Left brain/ Right brain research and learning, ERIC Clearinghouse on reading communication skills, Bloomington, IN.
- 282- Evans, L. D. (1990): A Conceptual overview of rererssion discrepancy model for evaluating severe discrepancy between IQ and achievement scores. Journal of Learning Disabilities, Vol. (23), No. (1), pp. 406 412.
- 283- Eysenck, M. (2000): Psychology students handbook, New York, Psychology Press Ltd, A Member of Taylor & Francis Group.
- 284- Felder, R. M. & Henriques, E. R. (2002): Learning and teaching styles in foreign and 2nd language education Engineering Education, Vol. (98), No (7), pp. 621 631.
- 285- Fletcher, J. M. & Foorman, B. R. (1994): Issues in definition and measurement of Learning disabilities: The need for early intervention In G.R. Lyon (Ed), Frames of reference for Baltimore, Paul Brookes.
- 286- Fountain, J. C. (1987): The relationship among hemisphric brain preference, gender and academic achievement of fourth seveth grade pupils, Dissertation. Abstract. International, Vol.(48), No.(4), P. 829.
- 287- Gaddes, W. & Edgell, D. & Hynd, G. (1993): Learning disabilities and brain function: A neuropsychological approach, (3rd ed.) New York: Springs verlag.
- 288- Gentry, M. & Neu, T. (1998): Project high hopes summer institute cueeiclum for developing talent in students with special needs, Roeper Review, Vol.(20), No.(4), P. 291 295.
- 289- Gettinger, M. & Seiber, J. (2000): Analogue assessment: Research and practice in evaluating academic skills problems. IN Shapiro, E. S. and Kratochwill, T. R. (EdS.).
- 290- Gilger, J. W. & Kaplan, B. J. (2001): A typical brain development:

  A conceptual frame work for understanding developmental learning disabilities developmental Neuropsychology, Vol. (20), No. (2), pp. 465 481.
- 291- Golowash, A. (1986): Relationships between field independence and simultaneous and sequential processing, Dissertation. Abstract. International, Vol.(46), p. 3291.
- 292- Grace, G. M. (1992): Effects of hemispheric specific stimulation on academic performance and event related potentials in

- dyslexia. Dissertation Abstract. International, Vol.(53), No.(1), pp. 588-B.
- 293- Grevenow, B. (1988): Right brain teatching techniques with elementary learning disabled chidren, Evaluative Report. (142) Practicum Paper (043), Us: wisconsin Mfol/Pco6.
- 294- Grimm, J. (1998): The participation of gifted students with disabilities in gifted programs, Roeper Review, Vol.(20), No.(4), P. 285 286.
- 295- Gu0, J. & Toa, D. & Li, L. (2001): A study of right hemisphere function of nonverbal learning disabled children Journal of clinical psychology, vol. (9), No. (2), pp. 87-98.
- 296- Guerette, P. J. (1990): Hemispheric effects of response hand and concurrent auditory and visual information processing on task performance, Dissertation. Abstract. International, Vol.(51), No.(1), P. 459.
- 297- Haberlandt, K. (1994): Cognitive psychology, United States of American, Allyn and Bacon.
- 298- Hahn, W. K. (1987): Cerebral Laterlaization of function: from Infancy to child hood. Psychological Bulletin Vol. (101), No. (3), pp. 376-392.
- 299- Hallahan, D. P. & Kauffman, J.K. (976): Introduction to Learning disabilities New York: Library of congress.
- 300- Hallahan, D. P. & Kauffman, J. M. (1996): Introduction to learning disabilities (3rd Ed) Allyn and Bacon.
- 301- Hallahan, D. & Kauffman, J. (2003): Exceptional learners: introduction to special education. Boston: Allyn & Boston.
- 302- Hammill, D. D. (1990): On defining Learning disabilities an emerging consensus Journal of Learning Disabilities, Vol. (23), No. (2), pp. 74-84.
- 303- Hammill, D. D. (1993): A brief look at the learning movement in the united states. Journal of Learning Disabilities, Vol. (26), No. (5), pp. 295-310.
- 304- Hauck, L. S. (1986): Differences un information mapping strategies in left and right learners. Dissertafing. Abstract International, Vol. (46) No. (7) pp. 1876-A.

- 305- Hellige, J. B. & Joseph, B. & Haury, D. (1994): Individual variation in hemispheric asymmetry: Multitask study of effects related to handedness and sex. Journal of Experimental psychology, Vol. (123), No. (31), pp. 235-256.
- 306- Herman, N. (1981): The Creative Brain, Journal of Training and Development, Vol.(35), No.(4), pp. 10 16.
- 307- Herman, N. (1995): The Creative Brain. 2nd, U.S.A. Quebec or printing book group.
- 308- Hider, R. A. (1986): A Comparison of instructional mode on the attitude and achievement of fifth and sixth grade student in science, Science and Children, Vol.(24), No.(2), pp. 144 165.
- 309- Hishinuma, E. S. (1993): Counseling at risk and gifted dyslexic youngsters, Gifted Child Today Magazine, Vol.(16), No.(1), pp. 30 33.
- 310- Hunter, M. (1976): Right brained kins in left brained school, Today Education, No. Des, pp. 45 48.
- 311- Iacoboni, M. & Zaidel, E. (1996): Hemispheric independence in word recognition: evidence from unilateral and bilateral presentations, Brain & Language, Vol.(53), No.(1), pp. 121-140.
- 312- James, K., S. (1989): An Annotated bibliography of literature dealing with brain function and brain growth, Exit project, Indiana University at South Bend.
- 313- Jim, W. S. (2002): Test score discrepancy analysis step-py-step process. Journal of Learning Disabilities, Vol. (37), No. (1), pp. 1 7.
- 314- Johnson, D. J. (1988): Review of research of specific reading, writing, and mathematics disorders in Kavanagh, J. F. & Truss, T. J. (Eds.). Learning disabilities, Proceedings of national conference. Parkton: MD: York pres.
- 315- Kane, S. & Joy, C. (2002): Semptom complaint patterns in college students with learning disabilities, In the ERIC database.
- 316- Kappers, E. J. (1997): Outpatient treatment of dyslexia through stimulation of the cerebral hemispheres. Journal of learning Disabilities, Vol. (30), No. (1), pp. 100-125.
- 317- Kaplan, H. J. & Sadock, B. J. (1996): Synopsis of psychiatry, behavioral science clinical psychiatry. Baltimor, Maryland Mass publishing Company (7th ed.).

- 318- Kathleen, R. K. (2002): The discrepancy in discrepancies, Journal of Learning Disabilities, Vol. (38), No. (1), pp. 1 15.
- 319- Kaufman, A. S. & Kaufman, N. L. (1983): Kaufman assessment battery for children (K-Abc): administration and scoring manual circle pines, Minnesota. American Guidances.
- 320- Kaval, S. T. & Forness, S. R. (2000): What defintions of learning disability say and don't say: A critical analysis, Journal of Learning Disabilities, Vol. (33), No. (3), pp. 239 256.
- 321- Kirby, J. R. & Williams, N. H. (1991): Learning problems A cognitive approach, Toronto: Kagan & Woo Limited.
- 322- Kirk, W. D. (1975): The relationship of reading disabilities, Journal of Special Education, Vol. (9), No. (2), pp. 136 137.
- 323- Kreshner, J. & Stringer, R. (1991): Effect of reading and writing on cerebral laterality in good readers and children with dyslexic. Journal of Learning Disabilities, Vol. (24), No. (4),pp. 560-565.
- 324- Lachman, R. & Lachman, J. & Butterfield, E. (1979): Cognitive psychology and information processing, : An introduction, New Jersey: Erlbaum.
- 325- Landrum. T. (1994): Gifted and learning disabled students, practical consideractions for teachers. In John Hopkins University, the Gifted learning disabled students, CTY Publications & Resources.
- 326- Larach, J. F. (1991): Cerebral Hemisphericity, College major and occupational choices Journal of creative Behavior, Vo. (24), No. (3), pp. 218-230.
- 327- Levey, J. (1983): Research synthesis on right and left hemispheres: We think with both sides of the brain, Educational Leadership, Vol. (40), No. (4), pp. 66 71.
- 328- Linacre, J. (2005): Whtther anatomy teaching?: A student perspective. Journal of Surgery; Mar, Vol. (75), Issue (3), p96.
- 329- Luria, A. (1966): Human brain and psychological processes. New York: Harper & Row.
- 330- Luria, A. (1970): The functional organization of the brain. Scientific american, Vol.(22), No. (3), pp. 66 78.
- 331- Luria, A. (1973): The working brain, An introduction to neuropsychology. New York: Basic Books.

- 332- Luria, A. (1980): Higher cortical functions in man. New York: Basic Books.
- 333- Maker, J. C. & Udall, A. J. (2002): Giftedness and learning disabilities www.Idonline.org.
- 334- Marchman, K. M. (2002): A study of the nonverbal learning disabilities subtype and its impact on peer interaction and peer acceptance. Dissertation. Abstract. International, Vol. (62), No. (7), pp. 3401-B.
- 335- Margaret, L. (1993): Parallel processing in the visual system and brain: is one subsystem selectively affected in dyslexia? In Galaburda, M.A. (Ed.). Dyslexia and development neuropsychological aspects of extraordinary brains. Cambridge Harvard University press.
- 336- Marlin, L. & Wittrock, M. (1986): Integrating neuropsychological and cognition research: A perspective for bridging brain-behavior relationships. In Obrzut, J. E. & Hynd, G. W. (Ed.). Child Neuropsychology, Vol.(1), pp. 209-239.
- 337- Masutto, C. & Bravar, L. & Fabbro, F. (1994): Neuro linguistic differentiation of children with subtypes of dyslexia. Journal of Learning Disabilities, Vo. (27), No. (8), pp. 520-526.
- 338- McCarthy, B. & Morris, S. (1994): The format system, Theory and Practice Barrington. Excel.
- 339- Miller, G. & Galanter, E. & Pribram, K. (1960): Planc and the structure of behavior. New York: HoH.
- 340- Monaghan, P. & Shillcock, R. & McDonals, S. (2004): Hemispheric asymmetries in the split-fovea model of semantic processing, Brain and Language, Vol. (88), No. (3), pp. 339 354.
- 341- Moon, S. B. (1988): A cross cultural validity of the kaufman assessment battery for children with korean children. Unpublished doctoral dissertation. The University of Alabama.
- 342- Morrison, L. A. (1990): The relationship between gender laterality, brain dominance, and learning disabled selected elementary school aged students in data country florida, Dissertation. Abstracts International, Vol. (50), No (11), p.3468-A

- 343- Morton, L. L. & Siegel, L. S. (1991): Left ears dichotic vowel combinations and digits in subtypes of reading disabled children Brain and Language, Vol. (40), No. (3), pp. 162-180.
- 344- Mozer, M. C. & Farah, M. J. (2000): Super additive effects of multiple lesions in a connection ist archite ecture implication for the neuropsychology of optic Aphasia psychological Review, Vol. (107), No. (4), pp. 709-734.
- 345- Myers, J. T. (1982): Hemisphericity research, An overview with some implications for problems solving, Journal of Creative Behavior, Vol. (16), No. (3), 3rd Quarter.
- 346- Naglieri, J. A. & Das, J. P. (1988): Planning Arousal Simultaneous successive (PASS): A model for assessment. Journal of School Psychology, Vol.(26), pp. 35 48.
- 347- Naglieri, J. A. & Das, J. P. (1990): Planning, attention, simultaneous and successive (PASS) cognitive processes as a model for intelligence. Journal of Psychoeducational assessment, Vol.(8), pp. 303 337.
- 348- Naglieri, J. A. & Reardon, S. M. (1993): Tarditional IQ is irrelevant to learning disabilities intelligence is not. Journal of Learning disabilities, Vol.(26), No. (2), pp. 127 133.
- 349- Naglieri, J. A. & Prewtt, P. N. & Bardos, A. N. (1989): An exploratory study of planning, attention, simultaneous and Successive cognitive processing. Journal of School Psychology, Vol. (27), No (2), pp. 347 364.
- 350- Naglieri, J. A. & Das, J. P. & Stevens, J. J. & Ledbetter, M. F. (1991): Confirmatery factor analysis of planning, attention, simultaneous and successive cognitive processing taskes. Journal of School Psychology, Vol. (29), No (1), pp. 1 17.
- 351- Nebes, R. D. (1974): Hemispheric specialization in conmissurotomized man. Psychological Bulletin, Vol.(81), pp. 1 14.
- 352- Neisser, U. (1967): Cognitive psychology. New York: appleton.
- 353- Newdelman, J. M. (1998): Construct validation of the neuropsychological disability and the validation of the Newdelman Assessment of nonverbal learning disabilities. An instrument to screen for the disorder

- Dissertational. Abstract International, Vol. (58), No. (10), p. 5695-B.
- 354- Obrzut, J. E. (1996): Dynamic versus structural processing differences characterize laterality patterns of learning disabled children. Developmental Neuropsychology, Vol. (11), No. (4), pp. 467-484.
- 355- Obrzut, J. E. & Boliek, C. A. (1986): Lateralization characteristics in learning disabled children Journal of learning Disabilities, Vol. (19), No. (5), p.p. 308-314.
- 356- Obrzut, J. E. & G. W. & Obrzut, A. & Pirozzolo, F. J. (1981): Effect of directed attention on cerebral asymmetrics in normal and learning disabled children. Developmental psychology, Vol. (35), No. (1), pp. 46-55.
- 357- Obrzut, J. E. & Boliek, C. A. & Bryden, M. P. & Nicholson, J. A. (1994): Age- and sex-related differences in left and right hemisphere processing by learning disabled children. Neuropsychology, Vol. (8), No. (1), pp. 75-82.
- 358- Olenchak, F. R. (1995): Effects of enrichment on GLD students, Journal for the Education of the Gifted, Vol. (18), No. (4), pp. 385 399.
- 359- Paul, N. (1984): Stimulating and teaching thinking through the integration of left and right hemispheric brain activity, paper at the conference on thinking (Cambridge, MA.), August.
- 360- Pearson, G. L. (1991): Hemispheric effects of verbal information processing on single and dual task performance, Dissertation Abstract International, Vol. (51), No. (11), p. 5618-B.
- 361- Plante, E. & Van, P. & Cyma, S. (2000): Electrophysiological dissociation between verbal and nonverbal semantic processing in learning disabled adults. Neuropsyhologia, Vol. (38), No. (13), pp. 1669-1684.
- 362- Polloway, E. A. & Patton, J. R. & Smith, T. C. & Buck, G. H. (1997): Mental retardation and learning disabilities. Applied issue's Journal of Learning Disabilities, Vol. (30), No. (3), pp. 297-308.
- 363- Quilty, S. (1999): Cognitive learning bias of college students in A viation program, Journal of Transportation World Wide, Vol. (1), No. (5), pp. 1-4.

- 364- Raney, J. K. & Mardick, N. L. (1995): Issues in programming for students displaying\_dual exceptionalities: giftedness and learning disabilities, Journal Articlr: LD Forum, Vol. (21), No. (1), pp. 31 33.
- 365- Regina, G. R. (1984): Innovative right brain teatching techniques paper presented at the Annual Convention for the counicl for Exceptional children, Washingtor April, pp. 23 27.
- 366- Reynolds, C. R. & Torrance, E. P. (1978): Perceived changes in style of learning and thinking (hemispheric) through direct and indirect training, Journal of Creative Behavior, Vol. (12), No. (4), pp. 12 14.
- 367- Reynolds, M. C. & Zeltin, A. C. & Wang, M. C. (1993): Analysis: taking a close look at the margins Exceptional Children, vol (59), No. (3),pp. 294-300.
- 368- Rivera, D. B. & Others. (1995): Serving the gifted learning disabled, Gifted Childen Today Magazine, Vol. (18), No. (6), pp. 34 37.
- 369- Robinson, N. M. & Janes, P. M. (1987): The contribution of intelligence testes to the understanding of special children. In Day, J. D. & Borkowski, J. G. (Ed.). Intelligence and exceptinality: new directions for theory, assessment. And instructional practices. New York: Ablex publishing carporation.
- 370- Robinson, S. M. (1999): Meeting of students who are gifted and have learning disabilities, Journal Citation: Intervention in School and Divic, Vol. (34), No. (4), pp. 195 204.
- 371- Ruben, C. & Sackein, H. & Reguel, E. & Gur, E. (1976): Classroom seating and psychopathology, Abnormal psychology, Vol. (101), No. (3),pp. 376-392.
- 372- Rosen, G. D. & Sherman, G. F. & Galaburda, M. A. (1986): Biological interactions in dyslexia. In Obrzut, J. E. & Hynd, G. W. (Ed.). Child Neuropsychology, theory and research. New York: Academic press.
- 373- Samples, B. (1975): New theories of the relationship of the hemispheres of the human brain to problem solving approaches suggest new teaching techniques, Journal of Science Teacher, Vol. (42), No. (1), pp. 21 23.

- 374- Sandson, T. A. & Bachna, K. J. & Morin, M. D. (2000): Right hemisphere dysfunction in ADHD Visual hemispatial in attention and clinical subtype. Journal of Learning Disabilities, Vol. (33), No. (1), pp. 83-90.
- 375- Sartawi, A. (2001): Introduction to special education Al-Galam house for publishing and distribution, United Arab Emirates.
- 376- Sattler, J. M. (1992): Assessment of children. San Diego, CA: Jerome, M. Sattler Publisher.
- 377- Seconvnd, G. J. & Erickson, M. T. & Bush, J. P. (1988): Neuropsychological sequelae of otitis media in children and adolescents with learning disabilities. Journal of PediatricPsychology, Vol. (13), No (4), pp. 531 542.
- 378- Segalowitz, S. J. (1986): Validity and reliability of noninvasive lateralization measures. In Obrzut, J. E. & Hynd, G. W. (Ed.). Child Neuropsychology, London, Academic press.
- 379- Shanon, M. & Rice, D. (1982): A comparison of hemispheric preference between high ability and low ability elementary children. Education Research Quarterly, Vol. (7), No. (3), pp. 7-15.
- 380- Shaver, A. J. (1988): The neuropsychological correlates of the kaufman assessment battery for children with temporal lobe epilepsy. Dissertation. Abstract. International, Vol.(48), No (10), p. 2586-A.
- 381- Sheng-Ying Lii. (1986): Gifted students hemispheric specialization and Creativity in A. J. Cropley et al. (eds) giftedness A contemporary worldwide challenge, New York. Trillium press, pp. 141-146.
- 382- Sheridan, S. (2001): The neurological significance of childrens drawings: scribble hypothesis, International Visual Literacy Association Journal, 2001.
- 383- Sherwood, M. (1995): Interviews with parents of gifted leaning disabled children, ERIC Digest E. 268.
- 384- Sherwood, M. (2001): Preservice teachers attitudes and awareness of gifted leaning disabled, University of Western Sydney, Macarthur.
- 385- Siegel, L. S. (1999): Issues in definition and diagnosis of learning disabilities A perspective on guckenberger V. Boston

- University Journal of Leaning Disabilities, Vol. (32), No. (4), pp. 304-316.
- 386- Silverman, L. K. (1994): Invisible gifted in visible handcaps, Gifted, No. (82), pp. 9 11.
- 387- Silverman, L. K. (1997 A): Gifted children with learning disabilities, PH.D, ERIC Digest E. 543.
- 388- Silverman, L. K. (1997 B): What we have learned about gifted children 1979 1997, Gifted Development Center, Denver Co., US Colorado.
- 389- Singh, M. (1990): Neurobehavioral hemispheric preferences: A case of sexual dimorphism. International Journal of Neuroscience, Vol. (51), No. (1),pp. 19-23.
- 390- Simon, H. (1981): Studying human intelligence by creating artificial intelligence. American Scientist, Vol.(69), pp. 300 309.
- 391- Soliman, A. M. (1989): Sex differences in the styles thinking of colledge students in Kuwait. Journal of Creative Behavior, Vo. (23), No. (1), pp. 38-48.
- 392- Sousa, D. A. (2001): The ramification of brain research, school administration Ed. (January, 2001).
- 393- Sperry, R. W. (1968): Hemispheric disconnection and unity in conscions Awareness, American Psychologist, Vol.(23), pp. 723 733.
- 394- Springer, S. P. & Deutsch, G. (1998): Left brain, right brain: Percpectives from cognitive neuroscience (5th ed). Xiii: A series of books in psychology, p. 406.
- 395- Stan, S. F. & Joseph, C. P. (1995): Operationalizing a definition of Learning disabilities. Journal of Leaning Disabilities, Vol. (28), No. (11),pp. 586-597.
- 396- Stanovich, K. & Siegel, L. (1994): Phenotypic performance profile of children with reading disabilities a regression. Based test of the phonological core variables difference model. Journal of Education psychology, Vol. (86), No. (1), pp. 25-53.
- 397- Stephen, S. S. & Charles, T. M. (1993): Teaching study strategies to students with learning disabilities. Boston Allyn and Bacon.
- 398- Stephen, R. & George, W. (1986): Performance of normal and dyslexia readers on the kaufman battery for children

- (KABC): A discriminate analysis. Journal of Learning Disabilities, Vol. (19), pp. 206 210.
- 399- Sterling, S. M. & Taylor, I. A. (1980): Creative self-perception, hemispheric laterality and sex differences Journal of creative Behavior, Vol. (14), No. (4), Fourth Qarter.
- 400- Sternberg, R. (1999): Human abilities An information processing approach, New York, Freeman, W. H. Ed. Company.
- 401- Suter, D. & Wolf, J. (1994): Issues in the identification and programming of the gifted learning disabled child. In John Hopkins University, The Gifted Learning Disabled Student. Baltimore: CTY Publications & Resources.
- 402- Sword, L. (2001): I Think in pictures, You teach in words: the gifted visual spatial Learner. Htt: // www. nswagtc.Org. au/ OZ gifted/ conferences/ 3 word visual spatial. Htm/.
- 403- The Center for Development of Teaching and Learning (CDTL) (2002): Adolescent Also got style, brief September, pp. 6-8.
- 404- Torrance, E. P. (1982): Hemisphericity and creative functioning. Journal of Research and Development in Education, Vol. (15), pp.29 37.
- 405- Torrance, E. P. & Frasier, M. M. (1983): Style of learning and thinking and biographical inventory measures, Creative Child and Adult Quarterly, Vol. (8), pp. 206 210.
- 406- Torrance, E. P. & Mourad, S. A. (1978): Role of hemisphericity in performance an selected measures of creativity. Gifted Child Quarterly, Vol. (23), pp. 44 54.
- 407- Torgesen, J. K. & Wagner, R. K. (1998): Alternative diagnostic approaches for specific developmental reading disabilities. Leaning Disabilities Research and Practice, Vol. (13), pp. 220 232.
- 408- Vernon, P. A. (1994): The neuropsychology of individual differences. New York: Academic press.
- 409- Wachs, M. & Harris, M. (1986): Simultaneous and successive processing in university students: contribution to academic performance. Journal of Psychoeducational Assessment, Vol.(4), pp. 103 112.
- 410- Waldie, K. E. & Mosley, J. L. (2004): Hemispheric specialization for reading, Brain and Language, Vol. (79), No. (1), pp. 108 122.

- 411- Warchock, P. (1981): The rational, design, implementation, and evaluation of eurriculum on hemisphericity for teachers. Dissertation Abstract International, Vol. (42) No. (1), p. 5121-A.
- 412- Willard, C. (1998): Dual exceptionalities. Bulletin of Bennsylvania Association for Gifted Education.
- 413- Wilson, L. & Cone, T. (1984): The regression equation method of determining academic disability, Journal of Scool Psychology, Vol. (22), pp. 95 110.
- 414- Witleson, S. F. (1977): Developmental dyslexia. Tow right hemispheres and none left science, Vol. (195), No. (3) pp. 309-311.
- 415- Woolfolk, A. & Nichch, L. (1980): Educational Psychology for teaching, New Jersey: prentice Hill.
- 416- York, H. J. (1997): The effects of right left hemispheric performance on academic achievement at the middle school level, Dissertation Abstract International, Vol. (58), No. (8), p. 3005-A.
- 417- Zera, D. A. (1997): A se-organizing systems perspection of learning disabilities. Dissertation Abstract International, Vol. (58), No. (6), p. 2164-A.



WWW.BOOKS4ALL.NET

https://twitter.com/SourAlAzbakya

https://www.facebook.com/books4all.net

## المخ وصعوبات التعلم

رؤية في إطار علم النفس العصبي المعرفي



هذا الكتاب

وهذا الكتاب (الذي أعتبره إبنى الأول) والذي أقدمه بين يدى القراء والباحثين وطلاب الدراسات العليا سواء المتخصصين في مجال صعوبات التعلم أو غير المتخصصين ، جاء ليتضمن خمسة فصول الأول: يتضمن عرض نظرى للجهاز العصبى وتركيب المخ ووظائف النصفين الكرويين وأنماط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين بالمخ ، والثانى: يتناول مشكلة صعوبات التعلم والتى تعد أبرز أسباب الفشل الدراسي لدى المتعلمين في جميع المراحل التعليمية ، وجاء الفصل الثالث ليربط فيه المؤلف بين أنماط معالجة المعلومات وصعوبات التعلم ، ويتناول الفصل الرابع فئة من الأفراد معالجة المعلومات وصعوبات التعلم ، ويتناول الفصل الرابع فئة من الأفراد تثير لدى كافة الشرائح الاجتماعية شيئ من الحيرة والغموض والاستتار والتناقض النظرى والمنهجى ألا وهي - فئة المتفوقين ذوى صعوبات التعلم - ويختتم الكتاب بالفصل الخامس والذي يستعرض فيه المؤلف البحث التطبيقي ونتائجه.

وبعد فالله أسأل أن أكون قد وفقت في تزويد المكتبة العربية بمرجع في صعوبات التعلم وعلم النفس العصبي والمعرفي ، ذلك العلم الذي بدأ مجتمعنا العربي يدرك دوره وتأثيره الفعال في تنمية المجتمعات أفرادًا وجماعات.

المؤلف

